سنة بلا مذاهب (٦)

# المعاد.. والرحمة والعدالة

الأحاديث الواردة حول المعاد وموازينه وقيمه

د. نور الدين أبو لحية

دار الأنوار للنشر والتوريع

## هذا الكتاب

يحاول هذا الكتاب جمع ما ورد من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم حول الإيهان بالمعاد، وهو من الأركان الأساسية الكبرى للدين، والذي لا يرتبط بالحقائق العقدية فقط، وإنها له تأثيره الكبير في السلوك والتربية.

وقد رأينا من خلال ما ورد في القرآن الكريم من الآيات المرتبطة بالمعاد، أنها تحوي ـ بسبب مزجها بين المعارف العقدية والقيم السلوكية ـ قيمتين كبيرتين اعتبرنا كل واحدة منها ضابطا من الضوابط الكبرى للأحاديث المقبولة:

أولاهما: أن المعاد مرتبط بالدرجة الأولى بالعدالة الإلهية، ولذلك ينتصر الله تعالى فيه للمظلومين على الظالمين، وينال كل عامل جزاء عمله، حسنا كان أو قبيحا، ولهذا وُضعت الموازين والصراط، وفُرق بين جزاء المؤمنين وغيرهم، بل على أساس ذلك كانت الجنة درجات تتفاوت بحسب أعمال الصالحين، والنار دركات تتفاوت بحسب جرائم المنحرفين.

ثانيهما: أن المعاد مرتبط بالرحمة الإلهية، ولذلك كان المعاد ـ ابتداء من الموت ـ هو المحل الذي يسعد فيه المؤمنون، ويلقون من عظيم العناية الإلهية ما يملؤهم محبة له.

وبناء على هذا؛ فقد قبلنا كل الأحاديث التي تصور بعض مظاهر رحمة الله تعالى بعباده الصالحين إما حال الموت، أو عند البرزخ، أو عند النشر والحشر، أو عند البرزخ، لا لتلك الأحاديث من تأثير تربوي كبير؛ فهي ترغب في الأعمال الصالحة، مثلها ترهب العدالة الإلهية من الانحرافات، وما تعلق ها.

(1)

# المعاد.. والرحمة والعدالة

# الأحاديث الواردة حول المعاد وموازينه وقيمه

د. نور الدين أبو لحية

www.aboulahia.com

الطبعة الأولى

1331. +7+7

دار الأنوار للنشر والتوزيع

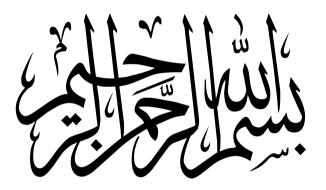

|    | فهرس المحتويات                                    |
|----|---------------------------------------------------|
| ٧  | لقدمة                                             |
| ١٢ | لفصل الأول                                        |
| ١٢ | ما ورد حول الموت والبرزخ                          |
| ١٢ | أولا ـ ما ورد حول الموت وأحوال الموتى:            |
| 10 | ١. ما ورد من المواعظ المرتبطة بالموت:             |
| 10 | أ ـ المواعظ النبوية المرتبطة بالموت:              |
| ١٨ | ب ـ مواعظ أئمة الهدى المرتبطة بالموت:             |
| ١٨ | ما ورد عن الإمام علي:                             |
| ٣١ | ما ورد عن الإمامين الحسنين:                       |
| ٣٢ | ما ورد عن الإمام السجاد:                          |
| ٣٣ | ما ورد عن الإمام الباقر:                          |
| ٣٤ | ما ورد عن الإمام الصادق:                          |
| ٣٥ | ٢ ـ ما ورد حول صفة الموت وأصناف الموتى:           |
| ٣٥ | أ ـ الأحاديث النبوية حول صفة الموت وأصناف الموتي: |
| ٣٥ | ما ورد في المصادر السنية:                         |
| ٣٧ | ما ورد في المصادر الشيعية:                        |
| ٤٥ | ب ـ أحاديث أئمة الهدى حول أصناف الموتى:           |
| ٤٥ | ما ورد عن الإمام على:                             |

| ٤٨  | ما ورد عن الإمام الباقر:                           |
|-----|----------------------------------------------------|
| ٥١  | ما ورد عن الإمام الصادق:                           |
| ٦.  | ما ورد عن الإمام الرضا:                            |
| 77  | ما ورد عن سائر الأئمة:                             |
| 70  | ٣. ما ورد عن كيفية التعامل مع الموتى:              |
| 70  | أ ـ الأحاديث النبوية حول كيفية التعامل مع الموتى:  |
| ٧٥  | ب ـ أحاديث أئمة الهدى حول كيفية التعامل مع الموتى: |
| ۸٠  | ثانيا ـ ما ورد حول البرزخ وأحوال أهله:             |
| ۸١  | ١ ـ الأحاديث النبوية حول البرزخ وأحوال أهله:       |
| ٨٢  | أ ـ ما ورد في المصادر السنية:                      |
| ١   | ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية:                     |
| 1.0 | ٢ ـ أحاديث أئمة الهدى حول البرزخ وأحوال أهله:      |
| 1.0 | ما ورد عن الإمام علي:                              |
| 11. | ما ورد عن الإمام السجاد:                           |
| ١١٤ | ما ورد عن الإمام الباقر:                           |
| 117 | ما ورد عن الإمام الصادق:                           |
| ١٢٨ | الفصل الثاني                                       |
| ١٢٨ | ما ورد حول المعاد والمحكمة الإلهية                 |
| ١٢٨ | أولاً ـ ما ورد حول النشر والحشر:                   |
| ١٣٢ | ١ ـ الأحاديث النبوية حول النشر والحشر:             |

| 149   | ٢ ـ أحاديث أئمة الهدى حول النشر والحشر:           |
|-------|---------------------------------------------------|
| 1 & • | ما ورد عن الإمام علي:                             |
| 1 8 9 | ما ورد عن الإمام الباقر:                          |
| 10.   | ما ورد عن الإمام الصادق:                          |
| 107   | ثانيا ـ ما ورد حول العدالة الخاصة بالموقف:        |
| 101   | ١ ـ الأحاديث النبوية حول العدالة الخاصة بالموقف:  |
| 101   | أ ـ ما ورد في المصادر السنية:                     |
| 177   | ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية:                    |
| ١٨٣   | ٢ ـ أحاديث أئمة الهدى حول العدالة الخاصة بالموقف: |
| ١٨٣   | ما ورد عن الإمام علي:                             |
| ١٨٧   | ما ورد عن الإمام الباقر:                          |
| 191   | ما ورد عن الإمام الصادق:                          |
| 197   | ثالثاً ـ ما ورد حول الرحمة الخاصة بالموقف:        |
| 191   | ١ ـ الأحاديث النبوية حول الرحمة الخاصة بالموقف:   |
| 199   | أـ ما ورد في المصادر السنية:                      |
| 711   | ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية:                    |
| 717   | ٢ ـ أحاديث أئمة الهدى حول الرحمة الخاصة بالموقف:  |
| 717   | ما ورد عن الإمام علي:                             |
| 317   | ما ورد عن الإمام الباقر:                          |
| 710   | ما ورد عن الإمام الصادق:                          |

| 777   | ما ورد عن سائر الأئمة:                   |
|-------|------------------------------------------|
| 777   | الفصل الثالث                             |
| 777   | ما ورد حول دار الجزاء                    |
| 377   | أولاً ـ ما ورد حول جزاء المحسنين:        |
| 770   | ١ ـ الأحاديث النبوية حول جزاء المحسنين:  |
| 770   | أ ـ ما ورد في المصادر السنية:            |
| 7 2 0 | ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية:           |
| 704   | ٢ ـ أحاديث أئمة الهدى حول جزاء المحسنين: |
| 704   | ما ورد عن الإمام علي:                    |
| 408   | ما ورد عن الإمام الباقر:                 |
| Y 0 A | ما ورد عن الإمام الصادق:                 |
| 777   | ثانيا ـ ما ورد حول جزاء المسيئين:        |
| 777   | ١ ـ الأحاديث النبوية حول جزاء المسيئين:  |
| 777   | أ ـ ما ورد في المصادر السنية:            |
| 111   | ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية:           |
| 7.7.7 | ٢ ـ أحاديث أئمة الهدى حول جزاء المسيئين: |
| ۲۸۲   | ما ورد عن الإمام علي:                    |
| 414   | ما ورد عن الإمام الباقر:                 |
| 794   | ما ورد عن الإمام الصادق:                 |
| 797   | ما ورد عن سائر الأئمة:                   |

| 799 | الفصل الرابع                                           |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 799 | الأحاديث المردودة حول المعاد                           |
| 799 | أولاً ـ الأحاديث المردودة المتعارضة مع الرحمة:         |
| 799 | النموذج الأول:                                         |
| ٣.٣ | النموذج الثاني:                                        |
| ٣٠٥ | النموذج الثالث:                                        |
| ٣.٧ | ثانيا ـ الأحاديث المردودة المتعارضة مع العدالة:        |
| ٣.٧ | ١. ما ورد في المصادر السنية:                           |
| ٣.٧ | النموذج الأول:                                         |
| ٣١١ | النموذج الثاني:                                        |
| ٣١٧ | النموذج الثالث:                                        |
| 419 | النموذج الرابع:                                        |
| ٣٢. | ٢. ما ورد في المصادر الشيعة:                           |
| ۳۲. | النموذج الأول:                                         |
| ٣٢٣ | النموذج الثاني:                                        |
| ۲۲۲ | ثالثا ـ الأحاديث المردودة لارتباطها بالتشبيه والتجسيم: |
| ۲۲۳ | النموذج الأول:                                         |
| ٣٢٨ | النموذج الثاني                                         |
| ۲۳. | هذا الكتاب                                             |

#### المقدمة

يحاول هذا الكتاب جمع ما ورد من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم حول الإيهان بالمعاد، وهو من الأركان الأساسية الكبرى للدين، والذي لا يرتبط بالحقائق العقدية فقط، وإنها له تأثيره الكبير في السلوك والتربية.

وقد رأينا من خلال ما ورد في القرآن الكريم من الآيات المرتبطة بالمعاد، أنها تحوي ـ بسبب مزجها بين المعارف العقدية والقيم السلوكية ـ قيمتين كبيرتين اعتبرنا كل واحدة منها ضابطا من الضوابط الكرى للأحاديث المقبولة:

أولاهما: أن المعاد مرتبط بالدرجة الأولى بالعدالة الإلهية، ولذلك ينتصر الله تعالى فيه للمظلومين على الظالمين، وينال كل عامل جزاء عمله، حسنا كان أو قبيحا، ولهذا وُضعت الموازين والصراط، وفُرق بين جزاء المؤمنين وغيرهم، بل على أساس ذلك كانت الجنة درجات تتفاوت بحسب أعمال الصالحين، والنار دركات تتفاوت بحسب جرائم المنحرفين.

ولهذه القيمة دور كبير في الترهيب من عذاب الله الذي ينزل بالمنحرفين والمحرفين، ولهذا فقد جعلنا من الضوابط الأساسية للأحاديث التي نرى قبولها عدم تعارضها مع تلك الزواجر التي وردت في القرآن الكريم، والتي تحذر من التقصير والتفريط في العمل الصالح، وتساوي بين الأمم جميعا في ذلك، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٣]

وهكذا الآيات القرآنية الكثيرة التي تبين أن العدالة والرحمة الإلهية متناسقتان متكاملتان، لا يعارض أحدهما الآخر، على خلاف ما توهم به تلك الأحاديث المردودة، والتي تصور أن الرحمة تقضي على العدالة، بل تقضي على كل القيم التي جاءت النصوص المقدسة لتقريرها، وتثبيتها، وتربية المؤمن عليها.

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في هذا المشهد القرآني من مشاهد القيامة، والذي عبر عنه قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) فِي جَنَّاتٍ عنه قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنِ المُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ (٤٣) وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٥٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ اللَّينِ (٤٦) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ اللَّينِ (٤٦) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (٤٧) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (٤٨) ﴾ [المدثر: ٣٨ - اللَّينِ (٤٦) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (٤٧) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (٤٨) ﴾

فالآيات الكريمة أخبرت أن الذين لا يصلون.. أي ليس لهم تواصل روحي بالله.. والذين لا يطعمون المسكين.. أي ليس لهم أي تواصل ورحمة بالمجتمع.. هؤلاء وغيرهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين حتى لو تقدموا للشفاعة لهم.

وهكذا نرى القرآن الكريم يحذرنا من ذلك اليوم الخطير الذي لا تنفع فيه أمثال تلك الشفاعات التي تذكرها تلك الروايات، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن الشفاعات التي تذكرها تلك الروايات، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ ﴾ (البقرة: ٤٨)، وقال: ﴿مَا لِلظَّالِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ ﴾ (غافر: ١٨)

وهكذا نجد القرآن الكريم يصرح بغضب الله ولعنته وعقابه الشديد على ذنوب كثيرة نراها هينة سهلة عند أولئك الذين ضربوا القرآن بالحديث.. وضربوا الدين وقيمه بها شرعوه لأنفسهم من شرائع الهوى.

فَالله تعالى أخبر عن الهمز واللمز وعقوبته، فقال: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اللَّهِ وَاللَّهُ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (٤) وَمَا أَدْرَاكَ مَا

الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ الله اللَّوقَدَةُ (٦) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (٧) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (٨) فِي عَمَدٍ مُحُدَّدَةٍ (٩)﴾ [الهمزة: ١ - ٩]

وأخبر عن عقوبة القتل العمد، وأنها الخلود في جهنم، فقال: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُثَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾ [النساء: ٩٣]

وهكذا لو تأملنا القرآن جميعا.. بل معه الكثير من السنة، لوجدنا فيهما نصوصا كثيرة تملؤنا بالمهابة ومن خشية الله ومن الخوف من تعدي حدود الله، كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٧]

وقد أورد المفسرون في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الأحقاف: ٩] عن أم العلاء قالت: طار لنا عثمان بن مظعون في السكنى حين اقترعت الانصار على سكنى المهاجرين. فاشتكى فمرضناه حتى توفي، ثم جعلناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله على فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، قال: وما يدريك؟ قلت: لا أدري والله، قال: أما هو فقد جاءه اليقين، إني لأرجو له الخير من الله، والله ما أدري وأنا رسول الله ما في ولا بكم. قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي احدا بعده (١).

وقد ورد في الحديث تصوير لبعض مشاهد العدل في أداء الحقوق لمستحقيها يوم القيامة، وذلك حين سأل رسول الله على الصحابة، فقال: (أتدرون من المفلس؟)، فقال الله على الفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٦/ ٤٣٦ وفي ٦/ ٤٣٦ والبخاري: ٢/ ٩١ وفي ٣/ ٢٣٨ و٩/ ٤٤.

ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فطرحت عليه ثم طرح في النار)(١)

فعدالة الله المطلقة تقتضي أن لا يضيع أي حق من الحقوق مهما كان، ولذلك قال رسول الله على: (من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثمّ دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه)(٢)

بل إن النصوص أخبرت بعدالة الله الشاملة للحيوانات حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة الجماء من الشاة القرناء (٣)، وفي الحديث القدسي عن الجنة، يقول الله تعالى: ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً ﴾ يجاوزني اليوم ظلم ظالم)(٤)، وهو ما ينص عليه قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً ﴾ (طه: ١١١)

هذه هي الأحاديث التي تتوافق مع القرآن، ومع العقول، ومع الفطرة ومع قيم العدالة الإلهية التي تزن مثاقيل الذر.. وهي التي لا يصح أن يروى غيرها معها، لأن مثل ذلك مثل تلك المرأة التي ذكرها القرآن الكريم، فقال: ﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَمَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانكُمْ دَخَلاً بَيْنكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّا يَبْلُوكُمُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم (٢٥٨١)، والترمذي رقم (٢٤٢٠)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥٣٤)

<sup>(</sup>٣) نص الحديث:(لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحها) ابن جرير في تفسيره (٣٠/ ١٧ - ١٨)

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٢/ ٩٥.

اللهُ بِهِ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونِ ﴿ [النحل: ٩٢]

ثانيهما: أن المعاد مرتبط بالرحمة الإلهية، ولذلك كان المعاد ـ ابتداء من الموت ـ هو المحل الذي يسعد فيه المؤمنون، ويلقون من عظيم العناية الإلهية ما يملؤهم محبة له.

وبناء على هذا؛ فقد قبلنا كل الأحاديث التي تصور بعض مظاهر رحمة الله تعالى بعباده الصالحين إما حال الموت، أو عند البرزخ، أو عند النشر والحشر، أو عند الجزاء، لما لتلك الأحاديث من تأثير تربوي كبير؛ فهي ترغب في الأعمال الصالحة، مثلما ترهب العدالة الإلهية من الانحرافات، وما تعلق بها.

وقد قسمنا الكتاب بحسب مراحل المعاد إلى ثلاثة أقسام:

**الأولى**: مرحلة الموت والبرزخ.

الثانية: مرحلة المعاد والمحكمة الإلهية.

الثالثة: مرحلة الجزاء الإلهي.

وقد خصصنا كل مرحلة من المراحل بفصل خاص بها، يجمع الأحاديث الواردة فيها من المصادر السنية والشيعية، سواء ما روي عن رسول الله على أو ما روي عن أئمة الهدى، والذي نرى أنه من رواياتهم عن رسول الله على، كما أشرنا إلى ذلك في الأجزاء السابقة.

وقد ختمنا الكتاب بفصل خاص بنهاذج عن الأحاديث المردودة التي نرى تعارضها مع القرآن الكريم، مع بيان سبب ردها.

# الفصل الأول

# ما ورد حول الموت والبرزخ

نحاول في هذا الفصل جمع ما نراه مقبولا من الأحاديث المتعلقة بالمرحلة الأولى من مراحل المعاد، وهي الموت والبرزخ، وكلاهما مما ورد ذكرهما في القرآن الكريم، وذكر ما يرتبط بها من أحوال مختلفة، ولذلك فإن كل الأحاديث المتوافقة مع ما ذكره القرآن الكريم عنهما لا يمكن رفضها، حتى لو ضعف سندها عند المحدثين، بناء على أنه لا يرتبط بها أي أمور عملية، وإنها هي أحاديث للتذكرة والموعظة.

وقد قسمنا هذا الفصل ـ بحسب عنوانه ـ إلى قسمين:

أوله]: يتعلق بالموت، وأحواله، وكيفية التعامل مع الموتى، ونحوها مما ورد في الأحاديث.

ثانيه]: يتعلق بالبرزخ، وأحواله، وعلاقة الموتى بالأحياء، وما ينفعهم من الأعمال، وغير ذلك مما وردت به النصوص المقدسة.

# أولا ـ ما ورد حول الموت وأحوال الموتى:

وقد ذكر القرآن الكريم الكثير من الحقائق الغيبية المرتبطة به، والتي أيدتها الأحاديث الكثيرة، ومن تلك المعارف:

١. أن الموت، وإن كانت صورته الظاهرة واحدة لدى البشر جميعا إلا أنها تختلف من حيث حقيقتها بحسب الأعمال والمراتب، ذلك أنه عند الموت يشعر الإنسان بالمصير الذي سيصير إليه، ولذلك يطلب الرجوع إن كان مقصرا أو مفرطا أو منحرفا، كما قال تعالى:

﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المُوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيهَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٩، ٢٠٠]

٢. أن الإنسان حين موته تنكشف له الحقائق، ويتجلى له ما كان غافلا عنه، ذلك أنه لم يكن يرى سوى عالم الملك، وغافلا عن عالم الملكوت، وبعد الموت يظهر له ما كان خافيا عنه من هذا العالم، كما نص على ذلك قوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المُوْتِ بِالحُقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ [ق: ١٩]

٣. أن المشاهد التي يراها الإنسان في ساعة احتضاره، وقبل موته، تتناسب مع عمله ومرتبته، كما قال تعالى: ﴿ فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الحُّلْقُومَ (٨٣) وَأَنْتُمْ حِينَئِدٍ تَنْظُرُونَ (٨٤) وَنَحْنُ ومرتبته، كما قال تعالى: ﴿ فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الحُّلْقُومَ (٨٣) وَأَنْتُمْ خَيْرَ مَدِينِينَ (٨٨) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٨) فَلَوْ لَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٨) فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّيينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (٨٩) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ المُقرِّينِ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (٩٨) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِن المُقرِّينِ (٩٨) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِن المُكَذِّينَ الضَّالِينَ (٩٩) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (٩٣) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (٩٤) إِنَّ هَذَا لَمُو حَقُّ الْيَقِينِ (٩٥) فَسُلَامُ لَكُ مِنْ الواقعة: ٨٣ ـ ٩٦]

٤. أن صورة الموت تختلف باختلاف الأعمال والمراتب، وقد ذكر الله تعالى كيفية وفاة الطيبين، فقال: ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ اللَّائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الجُنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٢]

ومثل ذلك ما أشار إليه القرآن الكريم من أنواع التكريم والتبجيل التي يلقاها المؤمن في المواقف المختلفة من طرف الملائكة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المُلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلِيَا وُلِيَ اللَّانِيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللَّانِيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

# (٣١) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيم ﴾ [فصلت: ٣٠ - ٣٦]

وبخلافهم المنحرفون الذين ذكر الله تعالى صورة موتهم، والمعاناة التي يعانونها عنده، فقال: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَنده، فقال: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَنده، فقال: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى اللَّذِينَ كُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [الأنفال: •٥، عَذَابَ الْحَرِيقِ (•٥) ذَلِكَ بِهَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [الأنفال: •٥،

وقال في مشهد آخر: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (٢٦) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ اللَّلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (٢٧) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ انَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [محمد: ٢٦ - ٢٨]

وقال في مشهد آخر: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالْمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمُوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ ثُجْزَوْنَ عَذَابَ الْمُوْنِ بِهَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٣]

وجمع بين المشهدين في قوله تعالى: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (١) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (٢) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (٢) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (٣) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (٤)﴾ [النازعات: ١ - ٤]

فمن الأقوال الواردة في تفسير الآيات الكريمة ما روي عن الإمام علي أنه قال: (وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً] هي الملائكة تنزع أرواح الكفّار،و[النَّاشِطَاتِ نَشْطاً] هي الملائكة تنشط أرواح الكفّار، ما بين الأظفار والجلد حتّى تخرجها،و[السَّابِحَاتِ سَبْحاً]الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين السهاء والأرض، [فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً] هي الملائكة تسبق بعضها بعضاً

بأرواح المؤمنين إلى الله تعالى)(١)

بناء على هذا سنذكر في هذا المبحث ما ورد في الأحاديث حول الموت وأحوال الموتى، وأضفنا إليها ما ورد حول كيفية التعامل مع الموتى، بغض النظر عن الأحوال التي يكونون عليها.

## ١. ما ورد من المواعظ المرتبطة بالموت:

وقد قسمناها بحسب مصادرها إلى قسمين:

## أ ـ المواعظ النبوية المرتبطة بالموت:

من الأحاديث التي نرى قبولها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم:

[الحديث: ١] قال رسول الله ﷺ: (الموت، الموت، جاء الموت بها فيه، جاء بالروح والراحة والكرّة المباركة إلى جنة عالية، لأهل دار الخلود الذين كان لها سعيهم، وفيها رغبتهم، وجاء الموت بها فيه، جاء بالشقوة والندامة والكرّة الخاسرة إلى نار حامية، لأهل دار الغرور الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم)(٢)

[الحديث: ٢] سئل رسول الله على: أي المؤمنين أكيس؟ قال: (أكثرهم ذكرا للموت، وأشدهم له استعدادا)(٣)

[الحديث: ٣] جاء جبريل عليه السلام إلى النبي على فقال: (يامحمد عش ماشئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعمل ماشئت فانك ملاقيه)(٤)

<sup>(</sup>١) كنز العمال ٢: ٥٤٥ ح٢٨٦٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦/ ١٢٦، وكتاب الحسين بن سعيد.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار (٧١/ ٢٦٧)

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار (٧١/ ٢٦٧)

[الحديث: ٤] قال رسول الله ﷺ: (شيئان يكرههم ابن آدم: يكره الموت والموت والموت راحة للمؤمن من الفتنة، ويكره قلّة المال وقلّة المال أقلّ للحساب)(١)

[الحديث: ٥] دخل رسول الله على رجل يعوده وهو شاكِ، فتمنى الموت، فقال رسول الله على: (لا تتمنّ الموت.. فإنك إن تكُ محسناً تزدد إحسانا إلى إحسانك، وإن كنت مسيئاً فتؤخّر لتستعتب، فلا تمنّوا الموت)(٢)

[الحديث: ٦] قال الإمام على: (كان ضحك النبي التبسم، فاجتاز ذات يوم بفئة من الأنصار وإذا هم يتحدثون ويضحكون بملأ أفواههم، فقال: ياهؤلاء من غرّه منكم أمله وقصّر به الخير عمله، فليطلع في القبور وليعتبر بالنشور، وإذكروا الموت فإنه هادم اللذات)(٣)

[الحديث: ٧] سئل رسول الله على عن قول الله عزّوجلّ: ﴿وَكَانَ غَنْتُهُ كَنْزٌ لَمُهَا﴾ [كهف: ٨٢]، وما ذلك الكنز الذي أقام الخضر الجدار عليه؟.. فقال على: (علم مدفون في لوح من ذهب، مكتوب فيه: وعجباً لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل)(٤)

[الحديث: ٨] قال رسول الله ﷺ: (اعمل عمل من يظن أنه يموت غداً)(٥)

[الحديث: ٩] قال رسول الله ﷺ: (إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الفاجر نزل ومعه سفود من نار)، فسئل: يارسول الله فهل يصيب ذلك أحداً من أمتك؟ قال: (نعم

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦/ ١٢٨، والخصال ١/ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦/ ١٢٨، وأمالي الطوسي ص٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي، ص ٥٢٢.

<sup>(</sup>٤) الجعفريات: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) الجعفريات: ١٦٣.

حاكماً جائراً، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور، وإن شاهد الزور يدلع لسانه في النار كما يدلع لسانه في الاناء)(١)

[الحديث: ١٠] جاء رجل إلى رسول الله على فقال: ما لي يارسول الله لا أحب الموت؟ فقال له: ألك مال؟ قال: نعم، قال: فقدّمته، قال: لا، قال: فمن ثم لا تحبّ الموت لأن قلب الرجل عند متاعه)(٢)

[الحديث: ١١] قال رسول الله ﷺ: (أكثروا من ذكر هادم اللذات)، فقيل: يارسول الله وما هادم اللذات؟ قال ﷺ: (الموت فان أكيس المؤمنين أكثرهم ذكراً للموت، وأحسنهم للموت استعداداً)(٣)

[الحديث: ١٢] قال رسول الله ﷺ: إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فانه تذكرة الآخرة)(٤)

[الحديث: ١٣] قال رسول الله ﷺ: (أديموا ذكر هادم اللذات)، قالوا: يارسول الله وما هادم اللذات؟ قال: (الموت فانه من أكثر ذكر الموت سلى عن الشهوات، ومن سلى عن الشهوات هانت عليه المصيبات، ومن هانت عليه المصيبات سارع في الخبرات)(٥)

[الحديث: ١٤] قال رسول الله ﷺ: (استحيوا من الله حقّ الحياء)، قالوا: وما نفعل يا رسول الله؟.. قال: (فإن كنتم فاعلين، فلا يبيتنّ أحدكم إلا وأجلُه بين عينيه، وليحفظ

<sup>(</sup>١) الجعفريات: ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) الجعفريات: ٢١١.

<sup>(</sup>٣) الجعفريات: ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) الجعفريات: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) مسند زيد بن علي: ٣٨٦.

الرأس وما وعي، والبطن وما حوى، وليذكر القبر والبلي، ومَن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا)(١)

[الحديث: ١٥] أتى رجل النبي ﷺ فقال: ما لي لا أحبّ الموت؟.. فقال له: (ألك مالٌ؟).. قال: (نعم، قال: (فقدّمته؟).. قال: (لا، قال: (فمن ثَمّ لا تحب الموت)(٢)

# ب ـ مواعظ أئمة الهدى المرتبطة بالموت:

من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة بهذا المعنى:

# ما ورد عن الإمام علي:

[الحديث: ١٦] قال الإمام على: (من أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير) (٣) [الحديث: ١٧] قال الإمام على في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ [القصص: ٧٧]: أي لاتنس صحتك وقوتك، وفراغك وشبابك، ونشاطك وغناك أن تطلب به الاخرة) (٤)

[الحديث: ١٨] سئل الإمام علي: (بهاذا أحببت لقاء الله؟).. قال: (لما رأيته قد اختار لي دين ملائكته ورسله وأنبيائه، علمت أنّ الذي أكرمني بهذا ليس ينساني فأحببت لقاءه)(٥) لي دين ملائكته ورسله وأنبيائه، علمت أنّ الذي أكرمني بهذا ليس ينساني فأحببت لقاءه)(٥) الحديث: ١٩] تبع الإمام علي جنازة، فسمع رجلاً يضحك، فقال: (كأنّ الموت فيها على غبرنا وجب، وكأنّ الذي نرى من الأموات سفر عمّا على غبرنا وجب، وكأنّ الذي نرى من الأموات سفر عمّا

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦/ ١٣١، وقرب الإسناد ص١٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦/ ١٢٧، والخصال ١/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار (٧١/ ٢٦٧)

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٦/ ١٢٧، والخصال ١/ ١٤.

قليل إلينا راجعون، نبوِّوهم أجداثهم ونأكل تراثهم، قد نسينا كلِّ واعظ وواعظة، ورمينا بكل جائحة، وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموت.. ومَن أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير)(١)

[الحديث: ٢٠] من خطبة للإمام علي ذكر فيها ملك الموت: (هل تحسّ به إذا دخل منز لا؟.. أم هل تراه إذا توفّى أحدا؟.. بل كيف يتوفّى الجنين في بطن أمه؟.. أيلج عليه من بعض جوارحها؟.. أم الروح أجابته بإذن ربها؟.. أم هو ساكنٌ معه في أحشائها؟.. كيف يصف إلهه مَن يعجز عن صفة مخلوق مثله؟)(٢)

[الحديث: ٢١] نادى الإمام علي أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. نخبركم بأخبارنا أم تخبرونا بأخباركم؟.. أزواجكم قد تزوجوا وأموالكم قسمها وراثكم، وحُشِر في اليتامى أولادكم، والمنازل التي شيدتم وبنيتم سكنها أعداؤكم، فها أخباركم؟). فأجابه مجيب: (قد تمزقت الأكفان وانتشرت الشعور وتقطعت الجلود وسالت الأحداق على الخدود، وتنازلت المناخر والأفواه بالقيح والصديد، وما قدماه وجدناه وما أنفقناه ربحناه، وما خلفناه خسرناه، ونحن مرتهنون بالأعمال، ونرجو من الله الغفران بالكرم والامتنان)(٣)

[الحديث: ٢٢] عن كميل بن زياد قال: خرجت مع علي بن أبي طالب فلما أشرف على الجبان التفت إلى المقبرة فقال: (يا أهل القبور ياأهل البلى ياأهل الوحشة ما الخبر عندكم

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦/ ١٣٦، وروضة الواعظين.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦/ ١٤٣، والنهج.

<sup>(</sup>٣) إرشاد القلوب باب أحاديث منتخبة: ١٩٦.

فإنّ الخبر عندنا، قد قسّمت الأموال وأيتمت الأولاد، واستبدل بالأزواج، فهذا الخبر عندنا فها الخبر عندنا فها الخبر عندكم؟) ثم التفت إلى فقال: (ياكميل لو أذن لهم في الجواب لقالوا: إنّ خير الزاد التقوى، ثم بكى وقال لي: ياكميل القبر صندوق العمل، وعند الموت يأتيك الخبر)(١)

[الحديث: ٢٣] قال الإمام علي: (اكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم اليه أنفسكم من الشهوات، وكفى بالموت واعظاً، وكان رسول الله على كثيراً ما يوصي أصحابه بذكر الموت، فيقول: أكثر وا ذكر الموت، فإنه هادم اللذات، حائل بينكم وبين الشهوات)(٢)

[الحديث: ٢٤] قال الإمام على في مناجاته: (اللهم قد وعدني نبيك أن تتوفاني إليك إذا سألتك، اللهم وقد رغبت إليك في ذلك)(٣)

[الحديث: ٢٥] قال الإمام علي في وصيته لابنه الحسن: (يابني أكثر من ذكر الموت، وذكر ما تهجُمُ عليه، وتفضي بعد الموت اليه، واجعله أمامك حيث تراه حتى يأتيك وقد أخذت منه حذرك، وشددت له أزرك، ولا يأتيك بغتة فيبهرك)، وقال: (أحيى قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت)(٤)

[الحديث: ٢٦] قال الإمام علي: (من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير)<sup>(٥)</sup> [الحديث: ٢٧] قال الإمام علي: (أكثروا ذكر الموت، ويوم خروجكم من القبور

<sup>(</sup>١) كنز العمال ٣:٦٩٧ ح٨٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي المجلس الأول: ٢٨ ح٣١، بحار الأنوار، ٦:١٣٢.

<sup>(</sup>٣) مجموعة ورام ٣:٢، مستدرك الوسائل ٢٩:٦ ح١٥٢٠، بحار الأنوار، ٢٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة كتاب: ٣١، مستدرك الوسائل ٢:١٠٦ ح ١٥٣٨، بحار الأنوار، ٧٧:٢٠٥، كشف المحجة: ١٥٧، تحف العقول: ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) كنز الكراجكي: ١٧، مستدرك الوسائل ٢:١٠٣ ح١٥٤٣، نهج البلاغة قصار الحكم: ٣٤٩، بحار الأنوار، ٧١:٢٦٧.

وقيامكم بين يدي الله عزّوجلّ تهون عليكم المصائب)(١)

[الحديث: ٢٨] قال الإمام علي: (كم من غافل ينسج ثوباً ليلبسه، وإنها هو كفنه، ويبنى بيتاً ليسكنه، وإنها هو موضع قبره)(٢)

[الحديث: ٢٩] قال الإمام علي عند وفاته: (قصّر الأمل، واذكر الموت، وازهد في الدنيا، فانك رهن موت، وغرض بلاء، وصريع سقم)(٣)

[الحديث: ٣٠] قال الإمام علي: (أكثر ذكر الموت وما بعد الموت، ولا تتمن الموت إلاّ بشرط وثيق)(٤)

[الحديث: ٣١] قال الإمام علي: (ما رأيت إيهاناً مع يقين أشبه منه بشك إلا هذا الانسان، انه كل يوم يودع، وإلى القبور يشيع، وإلى غرور الدنيا يرجع، وعن الشهوات واللذات لا يقلع، فلو لم يكن لابن آدم المسكين ذنب يتوقعه، ولا حساب يوقف عليه إلا موت يبدد شمله ويفرق جمعه ويؤتم ولده، لكان ينبغي له أن يحاذر ما هو فيه بأشد التعب، ولقد غفلنا عن الموت غفلة أقوام غير نازل بهم، وركنا إلى الدنيا وشهواتها ركون أقوام لا يرجون حساباً ولا يخافون عقاباً)(٥)

[الحديث: ٣٢] قال الإمام على: (حرام على كل نفس أن تخرج من الدنيا حتى تعلم

<sup>(</sup>١) الخصال حديث الأربع ائة: ٦١٦.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي: ٧.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة كتاب: ٦٩.

<sup>(</sup>٥) دعائم الإسلام: ١/ ٢٢٥.

## أين مصيرها)(<sup>(۱)</sup>

[الحديث: ٣٣] قال الإمام علي في قول الله عزّوجلّ: ﴿وَكَانَ تَعْتَهُ كَنْزُ لَهُمُ ا﴾ [كهف: ٨٢]: (كان ذلك الكنز لوحاً من ذهب فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلاّ الله عمد رسول الله، عجبت لمن يعلم أن الموت حق كيف يفرح عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يجزن عجبت لمن يذكر النار كيف يضحك عجبت لمن يرى الدنيا وتصرّف أهلها حالا بعد حال كيف يطمئن اليها)(٢)

[الحديث: ٣٤] قيل للإمام علي: ما الاستعداد للموت؟ قال: (أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتهال على المكارم، ثم لا يبالي إن وقع على الموت أو الموت وقع عليه، والله لا يبالي ابن أبي طالب إن وقع على الموت أو الموت وقع عليه)(٣)

[الحديث: ٣٥] قال الإمام علي: (من أيقن أنه يفارق الأحباب، ويسكن التراب، ويواجه الحساب، ويستغني عما خلّف ويفتقر إلى ما قدّم، كان حرّياً بقصر الأمل، وطول العمل)(٤)

[الحديث: ٣٦] قال الإمام علي في وصيته لما ضرب: (أيها الناس كل امرئ لاق في فراره ما منه يفر، والأجل مساق النفس اليه، والهرب منه موافاته)(٥)

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في ذكر الموت، الدور المنثور، ٥/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) معانى الأخبار: ٢٠٠، بحار الأنوار، ١٣/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضا ١/ ٢٩٧، بحار الأنوار، ١٤/٧.

<sup>(</sup>٤) كنز الكراجكي/ ١٦٣، بحار الأنوار، ٧٣/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) الكافي ١/ ٢٩٩، بحار الأنوار، ٢٠٦/٤٢.

[الحديث: ٣٧] قال الإمام علي: (ما أنزل الموت حق منزلته من عدّ غداً من أجله)(١)
[الحديث: ٣٨] قال الإمام علي: (ياعباد الله إن الموت ليس منه فوت، فاحذروه قبل وقوعه، وأعدّوا له عدته، فانكم طُرّد الموت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، وهو ألزم لكم من ظلكم، والموت معقود بنواصيكم، والدنيا تطوى خلفكم، فاكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم اليه أنفسكم من الشهوات، وكفى بالموت واعظاً، وكان رسول الله كثيراً ما يوصي أصحابه بذكر الموت، فيقول: أكثروا ذكر الموت، فانه هادم اللذات، حائل بينكم وبين الشهوات)(٢)

[الحديث: ٣٩] قال الإمام علي: (يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت القبر، فاحذروا ضيقه وضنكه وغربته، إنّ القبر يقول كلّ يوم: أنا بيت الغربة، أنا بيت الدود والهوام.. والقبر روضة من رياض الجنّة، أو حفرة من حفر النار، إنّ العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض: مرحباً وأهلا، قد كنت ممّن أحبّ أن تمشي علي ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنعي بك، فيتسع له مدّ البصر، وإنّ الكافر إذا دفن قالت له الأرض: لا مرحباً بك ولا أهلا، لقد كن من أبغض من يمشي على ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك، فتضمه حتى تلتفي أضلاعه. وإنّ المعيشة الضنك الّتي وليتك فستعلم كيف صنيعي بك، فتضمه حتى تلتفي أضلاعه. وإنّ المعيشة الضنك الّتي حذّر الله منها عدوّهُ عذاب القبر، إنّه يسلّط على الكافر في قبره تسعة وتسعين تنيّناً، فينهشن لحمه ويكسره عظمه، يترددن عليه كذلك إلى يوم البعث، لو أن تنيّناً منها نفخ في الأرض لم لخمه ويكسره عظمه، يترددن عليه كذلك إلى يوم البعث، لو أن تنيّناً منها نفخ في الأرض لم تثبت زرعاً.. يا عباد الله، إنّ أنفسكم الضعيفة، واجسادكم الناعمة الرقيقة الّتي يكفيها

(١) أمالي الصدوق المجلس ٢٣/ ٩٦، بحار الأنوار، ٦/ ١٣٠.

<sup>,</sup> 

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي ، ص ٢٧ ح ٣١، بحار الأنوار، ٣٣/ ٥٤٥.

اليسير تضعف عن هذا، فإن استطعتم أن تجزعوا لأجسادكم وأنفسكم بها لا طاقة لكم به ولا صبر لكم عليه، فاعملوا بها أحبّ الله واتركوا ما كره الله)(١)

[الحديث: ٤٠] قال الإمام علي في بعض خطبه: (عباد الله الموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم، وان فررتم منه أدرككم، فالنجا النجا، الوحا الوحا، وإن وراءكم طالب حثيث، القبر فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته.. ألا وإن القبر حفرة من حفر النار، أو روضة من رياض الجنة، ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات فيقول: أنا بيت الظلمة، أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة.. ألا وإن وراء ذلك يوم يشيب فيه الصغير، ويسكر فيه الكبير، وتضع كل ذات حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى.. ألا وإن وراء ذلك ما هو أشد منه: نار حرّها شديد، وقعرها بعيد، وحليتها حديد)

ثم بكى وبكى المسلمون حوله، ثم قال: (وإن وراء ذلك جنة عرضها السهاوات والأرض، أعدت للمتقين، جعلنا الله وإياكم من المتقين وأجارنا وإياكم من العذاب الأليم)(٢)

[الحديث: ٤١] قال الإمام علي: (إن لله ملكاً ينادي كل يوم: لِدُوا للموت، واجمعوا للفناء، وابنوا للخراب)(٣)

[الحديث: ٤٢] قال الإمام علي: (لولا أن الله خلق ابن آدم أحمق ما عاش، ولو علمت البهائم أنها تموت كها تعلمون ما سمنت لكم)(٤)

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي، ٢٧ ح ٣١، بحار الأنوار، ٣٣/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>۲) تاریخ ابن عساکر، ۳/ ۲٦٤.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة قصار الحكم/ ١٣٢، بحار الأنوار، ٨٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) دعائم الاسلام ١/ ٢٢٥، بحار الأنوار، ١٦٨/٨٢.

[الحديث: ٤٣] قال الإمام على: (ليس بيننا وبين الجنة أو النار إلاّ الموت)(١)

[الحديث: 33] بلغ الإمام علي موت رجل من أصحابه، ثم جاءه خبر آخر أنه لم يمت، فكتب اليه: (بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فانه قد كان أتانا خبر ارتاع له أخوانك، ثم جاء تكذيب الخبر الأول، فأنعم ذلك أن سررنا، وإن السرور وشيك الانقطاع، يبلغه عما قليل تصديق الخبر الأول، فهل أنت كائن كرجل قد ذاق الموت ثم عاش ما بعده، فسأل الرجعة، فأسعف بطلبته، فهو متأهب دائب، ينقل ما سره من ماله إلى دار قراره، لا يرى أن له مالاً غيره؟ واعلم أن الليل والنهار لم يزالا دائبين في نقص الأعمار، وانفاد الأموال، وطي الآجال، هيهات هيهات قد صبّحا عاداً وثموداً وأصحاب الرس، وقروناً بين ذلك كثيراً، فأصبحوا قد وردوا على ربهم، وقدموا على أعمالهم، والليل والنهار غضّان جديدان لا تبليهما ما مرّ به مستعدان لمن بقي بمثل ما أصابا به من مضي، واعلم أنما أنت نظير اخوانك، وأشباهك، مثلك، كمثل الجسد نزعت قوته، فلم يبق إلاّ حشاشة نفسه، ينتظر الداعي، فعوذ بالله مما نعظ به، ثم نقصّر عنه)(٢)

[الحديث: 83] قال الإمام علي: (إن الغاية أمامكم، وإنّ وراءكم الساعة تحدوكم، تخففوا تلحقوا، فانها ينتظر بأولكم آخركم)(٣)

[الحديث: ٤٦] كان الإمام على ينادي في كل ليلة حين يأخذ الناس مضاجعهم بصوت يسمعه كافة من في المسجد ومن جاوره من الناس: (تزودوا رحمكم الله، فقد نودي

<sup>(</sup>١) الدعوات/ ٢٣٦ ح٢٥٢، بحار الأنوار، ٦/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) السرائر ٣/ ٦٣٥، بحار الأنوار، ٦/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة خطبة: ٢١، بحار الأنوار، ٦/ ١٣٥، مطالب السؤول/ ٣٣.

فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما يحضركم من الزاد، فان أمامكم عقبة كؤداً ومنازل مهولة لابد من الممر بها والوقوف عليها)(١)

[الحديث: ٤٧] قال الإمام علي: (في ينجو من الموت من يخافه، ولا يعطى البقاء من أحبه، ومن جرى في عنان أمله عثر به أجله، وإذا كنت في إدبار والموت في إقبال، في أسرع الملتقى، الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر)(٢)

[الحديث: ٤٨] قال الإمام علي: (الموت طالب ومطلوب، لا يعجزه المقيم، ولا يفوته الهارب، فقدّموا ولا تتكلوا، فإنه ليس عن الموت محيص، إنكم ان تقتلوا تموتوا، والذي نفس على بيده لألف ضربة بالسيف على الرأس أهون من موت على فراش)(٣)

[الحديث: ٤٩] قال الإمام علي: (بقية عمر المرء لا قيمة له، يدرك بها ما قد فات ويحيى ما مات)(٤)

[الحديث: ٥٠] قال الإمام علي: (تمسكوا بها أمركم الله به، فها بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى ما يحب إلا أن يحضره رسول الله على، وما عند الله خير وأبقى، وتأتيه البشارة من الله عزّوجل فتقر عينه ويجب لقاء الله)(٥)

[الحديث: ١٥] قال الإمام علي: (بادروا الموت وغمراته، وأمهدوا له قبل حلوله، وأعدّوا له قبل نزوله، فان الغاية القيامة، وكفى بذلك واعظاً لمن عقل، ومعتبراً لمن جهل،

<sup>(</sup>١) الارشاد: ١٢٥، بحار الأنوار، ٧٣/ ١٠٦، نهج البلاغة خطبة: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة قصار الحكم/ ٢٩ ـ ٣٠ ـ ١٩، بحار الأنوار، ٦/ ١٣٦، روضة الواعظين/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي، ٢١٦ ح ٣٧٨، بحار الأنوار، ١١/١٠٠.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار، ٦/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) الخصال حديث الأربع إئة: ٦١٤، بحار الأنوار، ٦/ ١٥٣.

وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون من ضيق الأرماس، وشدة الإبلاس، وهول المطلع، وروعات الفزع، واختلاف الأضلاع، واستكاك الأسهاع، وظلمة اللحد، وخيفة الوعد، وغمّ الضريح وردم الصفيح)(١)

[الحديث: ٥٢] قال الإمام علي: (لو رأى العبد الأجل ومصيره، لأبغض الأمل وغروره)(٢)

[الحديث: ٥٣] قال الإمام علي: (المداومة المداومة، فإن الله لم يجعل لعمل المؤمنين غاية إلا الموت)(٣)

[الحديث: ٥٤] قال الإمام علي: (بالموت تختم الدنيا، وبالدنيا تحرز الآخرة، وبالقيامة تُزلف الجنة، وتبرّز الجحيم للغاوين، وإن الخلق مقصّر لهم عن القيامة، مُرقلين في مضهارها إلى الغاية القصوى، قد شخصوا من مستقر الأجداث، وصاروا إلى مصائر الغايات، لكل دار أهلها لا يستبدلون بها ولا ينقلون عنها)(٤)

[الحديث: ٥٥] قال الإمام علي في وصف الإحتضار ورهبته: (فإنكم لو قد عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم، وسمعتم وأطعتم، ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا، وقريب ما يطرح الحجاب)(٥)

[الحديث: ٥٦] قال الإمام علي: (سبحانك خالقاً ومعبوداً، بحسن بلائك عند

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة خطبة: ١٩٠، بحار الأنوار، ٦/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة قصار الحكم/ ٣٣٤، وسائل الشيعة ٢/ ٢٥٢، بحار الأنوار، ٧٧/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل ١/ ١٣٠ ح١٧٧.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة خطبة: ١٥٦، بحار الأنوار، ٧/ ٤٧، تحف العقول/ ١١٠.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: ١/ ٥٧.

خلقك. خلقت داراً (الجنة) و جعلت فيها مأديةً: مشرياً و مطعماً و أز و اجاً و خدماً، و قصوراً وأنهاراً، وزروعاً وثاراً. ثم أرسلت داعياً يدعو إليها، فلا الداعي أجابوا، ولا فيما رغبت رغبوا، ولا إلى ما شوقت إليه اشتاقوا.. أقبلوا على جيفة افتضحوا بأكلها، وإصطلحوا على حبها، ومن عشق شيئاً أعشى بصره، وأمرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة، ويسمع بأذن غير سميعة! قد خرقت الشهوات عقله، وأماتت الدنيا قلبه، وولهت عليها نفسه، فهو عبد لها ولمن في بده شيء منها، حشا زالت زال إليها، وحشا أقبلت أقبل عليها. لايز دجر من الله بزاجر، ولا يتعظ منه بواعظ.. وهو يرى المأخوذين على الغرة، حيث لا إقالة ولا رجعة، كيف نزل هم ما كانوا يجهلون، وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون، وقدموا من الآخرة على ما كانوا يوعدون. فغيرُ موصوفٍ ما نزل بهم! اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت، ففترت لها أطرافهم، وتغيرت لها ألوانهم. ثم ازداد الموت فيهم ولوجاً، فحيل بين أحدهم وبين منطقه، وإنه لبين أهله، ينظر ببصره ويسمع بأذنه، على صحة من عقله، وبقاء من لبه. يفكر فيم أفني عمره، وفيم أذهب دهره. ويتذكر أموالاً جمعها أغمض في مطالبها، وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها، قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على فراقها، تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها، فيكون المهنأ لغيره، والعبء على ظهره.. والمرء قد غلقت رهونه مها، فهو يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره، ويزهد فيها كان يرغب فيه أيام عمره، ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها، قد حازها دونه.. فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط لسانه سمعه، فصار بين أهله لا ينطق بلسانه، ولايسمع بسمعه، يردد طرفه بالنظر في وجوههم، يرى حركات ألسنتهم، ولا يسمع رجع كلامهم.. ثم ازداد الموت التياطأ به، فقبض بصره كما قبض سمعه، وخرجت الروح من جسده، فصار جيفة بين أهله، قد أوحشوا من جانبه، وتباعدوا من قربه، لا يسعد باكياً، ولا يجيب داعياً. ثم حملوه إلى مخطِّ في الأرض، وأسلموه فيه إلى عمله، وانقطعوا عن زَوْرَتِه، فهل دَفَعَتِ الأقارب، أو نَفَعَت النواحِب، وقد غُودر في محلَّة الأموات رهيناً وفي ضيق المضجع وحيداً. قد هتكت الهوام جلدته، وأبلت النّواهك جِدته، وعَفَت العواصف آثاره، ومحا الحدثان معالمه. وصارت الأجساد شَحْبَة بعد بَضَّتها، والعظام نَخِرة بعد قُوَّتها، والأرواح مرتهنة بثقل أعبائها، موقنة بغيب أنبائها، لاتستزاد من صالح عملها، ولا تستعتب من سئ زللها. أولستم أبناء القوم والآباء وإخوانهم والأقرباء. تحتذون أمثلتهم، وتركبون قُدَّتهم، وتطأون جادَّتهم. فالقلوب قاسيةٌ عن حظها، لاهيةٌ عن رشدها، سالكةٌ في غير مضهارها، كأن المعنى سواها، وكأن الرشد في إحراز دنياها)(۱)

[الحديث: ٥٧] قال الإمام علي: (أو لستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى: فميتٌ يُبكى، وآخر يُعُزَّى، وصريع مبتلى. وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود. وطالب للدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه. وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. ألا فاذكروا هادم اللَّذَات ومُنَغِّص الشهوات، وقاطع الأمنيات، عند المساورة للأعال القبيحة)(٢)

[الحديث: ٥٨] قال الإمام علي: (أولئكم سلف غايتكم وفُرَّاطُ مناهلكم. الَّذين كانت لهم مقاوم العز، وحلبات الفخر، ملوكاً وسُوقاً، سلكوا في بطون البرزخ سبيلاً. سلَّطت الأرض عليهم فيه، فأكلت من لحومهم، وشربت من دمائهم، فأصبحوا في فجوات

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة (١/ ٢١١)

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: ١/ ١٤١.

قبورهم، جماداً لاينمون، وضِماراً لايوجدون)(١)

[الحديث: ٥٩] قال الإمام علي: (فكم أكلت الأرض من عزيز جسد، وأنيق لون. كان في الدنيا غَذِيَّ تَرَفٍ وربيب شرف.. فبينا هو يضحك إلى الدنيا وتضحك إليه، في ظل عيش غفول، إذ وطئ الدهر به حسكه، ونقضت الأيام قواه، ونظرت إليه الحتوف من كثب. فخالطه بثُّ لا يعرفه، ونَجِيُّ همَّ ما كان يجده. وتولَّدت فيه فترات علل، آنس ما كان بصحته، ففزع إلى ما كان عوده الأطباء، من تسكين الحار بالقار، وتحريك البارد بالحار، فلم يطفئ ببارد إلاَّ توّر حرارة، ولا حرّك بحار إلَّا هيّج برودة، ولا اعتدل بمازج لتلك الطبّائع إلاَّ أمد منها كل ذات داء، حتى فتر مُعلّله، وذُهِلَ مُحرِّضه، وتعايا أهله بصفة دائه، وخرسوا عن جواب السائلين عنه، وتنازعوا دونه شجيّ خبر يكتمونه، فقائلٌ يقول هو لما به، ومؤمّلُهم إياب عافيته، ومصبّرٌ لهم على فقده، يذكّرهم أسى الماضين من قبله. فبينا هو كذلك على جناح من فراق الدنيا، وترك الأحبة، إذ عرض له عارض من غصصه، فتحيرت نوافذ فطنته، ويبست رطوبة لسانه. فكم من مُهِمّ من جوابه عرفه فعيّ عن ردّه، ودعاء مؤلم بقلبه سمعه فتصامً عنه، من كبير كان يعظّمه، أو صغير كان يرحمه. وإن للموت لغمرات بقلبه سمعه فتصامً عنه، من كبير كان يعظّمه، أو صغير كان يرحمه. وإن للموت لغمرات هي أفظع من أن تستغرق بصفة، أو تعتدل على عقول أهل الدنيا)(٢)

[الحديث: • ٦] قال الإمام علي بعد ضربته التي قتل فيها: (أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغداً مفارقكم..وإنها كنت جاراً جاوركم بدني أياماً، وستعقبون مني جثة خلاء، ساكنة بعد حركة، وكاظمة بعد نطق، ليعظكم هدوِّي وخفوف إطراقي، وسكون

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ١/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: ٢/ ٢٠٦.

أطرافي، فإنه أوعظ لكم من الناطق البليغ. ودعتكم وداع مُرْصِد للتلاقي. غداً ترون أيامي، ويكشف الله عز وجل عن سرائري، وتعرفوني بعد خلو مكاني، وقيام غيري مقامي)(١)
ما وردعن الإمامين الحسنين:

[الحديث: ٢٦] قال الإمام الصادق: (كان للحسن بن علي بن أبي طالب صديقٌ وكان ماجنا، فتباطأ عليه أياماً فجاء يوما، فقال له الإمام الحسن: كيف أصبحت؟.. فقال: يا ابن رسول الله.. أصبحت بخلاف ما أحبّ ويحبّ الله ويحبّ الشيطان، فضحك الإمام الحسن ثم قال: وكيف ذاك؟.. قال: لأنّ الله عزّ وجلّ يحبّ أن أطيعه ولا أعصيه ولست كذلك.. والشيطان يحبّ أن أعصي الله ولا أطيعه ولست كذلك.. وأنا أحبّ أن لا أموت ولست كذلك، فقام إليه رجلٌ فقال: يا ابن رسول الله.. ما بالنا نكره الموت ولا نحبه؟.. قال: (إنكم أخربتم آخرتكم وعمّرتم دنياكم، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب)(٢)

[الحديث: ٦٢] سئل الإمام الحسن: ما الموت الذي جهلوه؟.. فقال: (أعظم سرورٍ يرد على المؤمنين إذا نُقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد، وأعظم ثبورٍ يرد على الكافرين إذا نُقلوا عن جنّتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد)(٣)

[الحديث: ٦٣] قال الإمام السجاد: (لما اشتدّ الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب، نظر إليه مَن كان معه فإذا هو بخلافهم، لأنهم كلما اشتدّ الأمر تغيّرت ألوانهم، وارتعدت

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ٤/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦/ ١٢٩، ومعانى الأخبار ص١٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٦/ ١٥٤، ومعاني الأخبار ص٨٣.

فرائصهم، ووجلت قلوبهم، وكان الحسين وبعض مَن معه من خصائصه تشرق ألوانهم، وتهدأ جوارحهم، وتسكن نفوسهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا لا يبالي بالموت.. فقال لهم الحسين: (صبراً بني الكرام.. فها الموت إلا قنطرة يعبر بكم عن البؤس والضرّاء إلى الجنان الواسطة والنعيم الدائمة، فأيّكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟.. وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب، إنّ أبي حدّثني عن رسول الله الله المن الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر، والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم، وجسر هؤلاء إلى جحيمهم، ما كذبت وكُذبت)(١)

## ما وردعن الإمام السجاد:

[الحديث: 13] قال الإمام السجاد: (أيها الناس، اتقوا الله، واعلموا أنكم إليه ترجعون، فتجد كلّ نفس ما عملت في هذه الدنيا من خير محضرا، وما عملت من سوء تودّ لو أنّ بينها وبينه أمداً بعيداً، ويحذّركم الله نفسه، ويحك ابن آدم الغافل وليس بمغفول عنه، ابن آدم، إنّ أَجَلك أسرع شيء إليك، قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك، ويوشك أن يدركك، وكأن قد أوفيت أجلك، وقبض الملك روحك، وصرت إلى منزل وحيدا فردّ إليك فيه روحك، واقتحم عليك فيه مَلكاك: منكرٌ ونكيرٌ لمساءلتك وشديد امتحانك، ألا وإنّ أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده، وعن نبيك الذي أرسل إليك، وعن دينك الذي كنت تدين به وعن كتابك الذي كنت تتلوه، وعن إمامك الذي كنت تتولاه، ثم عن عمرك فيها أفنيته؟.. فخذ حذرك وانظر لنفسك، وأعدّ للجواب قبل الامتحان والمسألة والاختبار، فإن تكُ مؤمناً تقياً، عارفاً بدينك، متبعاً

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦/ ١٥٤، ومعاني الأخبار ص٨٣.

للصادقين، موالياً لأولياء الله، لقّاك الله حجّتك، وأنطق لسانك بالصواب فأحسنت الجواب، فبُشّرت بالجنة والرضوان من الله، والخيرات الحسان، واستقبلتك الملائكة بالروح والريحان، وإن لم تكن كذلك تلجلج لسانك، ودحضت حجتك، وعميت عن الجواب وبُشّرت بالنار، واستقبلتك ملائكة العذاب بنزُل من حميم وتصلية جحيم)(١)

[الحديث: ٦٥] قال الإمام السجاد: (إنّ المؤمن ليقال لروحه وهو يُغسّل: أيسرّك أن تُردّ إلى الجسد الذي كنت فيه؟..فيقول: ما أصنع بالبلاء والخسران والغمّ)(٢)

[الحديث: ٢٦] قال الإمام السجاد: (عجبت للمتكبر الفخور كان أمس نطفةً وهو غدا جيفة، والعجب كلّ العجب لمن شكّ في الله وهو يرى الخلق، والعجب كلّ العجب لمن أنكر النشأة لمن أنكر الموت وهو يرى من يموت كلّ يوم وليلة، والعجب كلّ العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى الأولى، والعجب كلّ العجب لعامر دار الفناء ويترك دار البقاء)(٣)

[الحديث: ٦٧] قيل للإمام السجاد: ماخير مايموت عليه العبد؟ قال: أن يكون قد فرغ من أبنيته ودوره وقصوره، قيل: وكيف ذلك؟ قال: أن يكون من ذنوبه تائبا وعلى الخيرات مقيها، يرد على الله حبيبا كريها)(٤)

# ما وردعن الإمام الباقر:

[الحديث: ٦٨] قال الإمام الباقر: (كان عيسى بن مريم عليه السلام يقول: هول لا

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦/ ٢٢٤، وأمالي الصدوق ص٣٠١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦/ ٢٤٣، والشفاء والجلاء.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧ / ٤٢، عن: المحاسن ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار (٧١/ ٢٦٧)

تدري متى يلقاك، ما يمنعك أن تستعد له قبل أن يفجأك (١١)

[الحديث: ٢٩] قال الإمام الباقر: (لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيهان حتى يكون فيه ثلاث خصال: يكون الموت أحبّ إليه من الحياة، والفقر أحبّ إليه من الغنى، والمرض أحبّ إليه من الصحة، قيل له: ومَن يكون كذلك؟.. قال: كلّكم، ثم قال: أيّها أحبّ إلى أحدكم: يموت في حبنا أويعيش في بغضنا؟.. قيل له: نموت والله في حبّكم أحبّ إلينا، قال: (وكذلك الفقر والغنى والمرض والصحة؟)(٢)

## ما وردعن الإمام الصادق:

[الحديث: ٧٠] قال الإمام الصادق: (ذكر الموت يُميت الشهوات في النفس، ويقلع منابت الغفلة، ويقوّي القلب بمواعد الله، ويرقّ الطبع، ويكسر أعلام الهوى، ويطفئ نار الحرص، ويحقّر الدنيا، وهو معنى ما قال النبي على: فكر ساعة خير من عبادة سنة، وذلك عندما يحلّ أطناب خيام الدنيا ويشدّها في الآخرة، ولا يشكّ بنزول الرحمة على ذاكر الموت بهذه الصفة، ومَن لا يعتبر بالموت وقلّة حيلته وكثرة عجزه وطول مقامه في القبر وتحيّره في القيامة فلا خير فيه)(٣)

[الحديث: ٧١] قال الإمام الصادق: (مكتوبٌ في التوراة: نُحْنا لكم فلم تبكوا، وشوّقناكم فلم تشتاقوا، أعلم القتّالين أنّ لله سيفاً لا ينام وهو جهنم، أبناء الأربعين أوفوا للحساب، أبناء الخمسين زرعٌ قد دنا حصاده، أبناء الستين ماذا قدّمتم وماذا أخّرتم؟.. أبناء

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار (٧١/ ٢٦٧)

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦/ ١٣، ومعاني الأخبار ص٥٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٦/ ١٣٣، ومصباح الشريعة.

السبعين عدّوا أنفسكم في الموتى، أبناء الثهانين تُكتب لكم الحسنات، ولا تُكتب عليكم السبعين عدّوا أنفسكم في الموتى، أبناء الله في أرضه)، ثم قال: (ما يقول كريم أسر رجلاً؟.. ماذا يصنع به؟).. قيل له: يطعمه ويسقيه ويفعل به، فقال: (ما ترى الله صانعاً بأسيره؟)(١)

## ٢ ـ ما ورد حول صفة الموت وأصناف الموتى:

وقد قسمناها بحسب مصادرها إلى قسمين:

## أ ـ الأحاديث النبوية حول صفة الموت وأصناف الموتى:

من الأحاديث التي نرى قبولها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم:

## ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ٧٢] سئل رسول الله ﷺ: متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: (إذا عاين)(٢)

[الحديث: ٧٣] قال رسول الله ﷺ: (موت الفجأة أخذة أسف للكافر ورحمة للمؤمنين)(٣)

[الحديث: ٧٤] قال رسول الله ﷺ: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله كره الله لقاءه)، قيل: يا نبي الله أكر اهية الموت؟ قال: (ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر بعذاب الله برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه)(٤)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦/ ١٣٦، وروضة الواعظين.

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه (۱٤٥٣)

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣١١٠)

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٥٠٧)، ومسلم (٢٦٨٤)،والترمذي (١٠٦٧)، والنسائي ٤/١٠.

[الحديث: ٧٥] قال رسول الله على: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قيل: يا رسول الله كلنا يكره الموت؟ قال: (ليس ذلك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه. وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه ما هو صائر إليه من الشر، أو ما يلقى من الشر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه)(١)

[الحديث: ٧٦] قال رسول الله ﷺ: (قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه)(٢)

[الحديث: ۷۷] قال رسول الله ﷺ: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه)(٣)

[الحديث: ٧٨] قال رسول الله ﷺ: (إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة، وما أول ما يقولون له؟ قلنا: نعم يا رسول الله، قال: إن الله عز وجل يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنا، فيقول: لم؟ فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي)(٤)

[الحديث: ٧٩] قال رسول الله ﷺ: (إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والنسائي، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٣٤

<sup>(</sup>٢) رواه مالك والبخاري واللفظ له ومسلم والنسائي، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٣٥

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٣٥

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٣٦

الله لقاءه)(١)

[الحديث: ٨٠] قال رسول الله ﷺ: (اثنان يكرهها ابن آدم الموت والموت خير للمؤمنين من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب)(٢)

[الحديث: ٨١] قال رسول الله على: (تحفة المؤمن الموت)(٣)

[الحديث: ٨٦] عن سلمان أن النبي عاد رجلا من الأنصار فوضع يده على جبينه فقال: (كيف تجدك؟) فلم يجبه، فقيل: يا رسول الله، إنه عنك مشغولٌ. فقال: (خلوا بيني وبينه)، فخرج الناس فرفع يده، فأشار المريض أن أعد يدك حيث كانت، ثم ناداه: يا فلان ما تجد؟ قال: أجدني بخير، وقد حضرني اثنان أحدهما أسود والآخر أبيض. قال تها أقرب منك؟) قال: الأسود، قال: (إن الخير قليلٌ وإن الشر كثيرٌ)، قال: فمتعني منك يا رسول الله بدعوة، قال: (اللهم اغفر الكثير وأنم القليل)، ثم قال: ما ترى؟ قال: خيرا بأبي أنت وأمي، أرى الخير ينمى وأرى الشر يضمحل، وقد استأخر عني الأسود، قال: أي عملك أملك بك؟ قال: كنت أسقي الماء، قال تها: (اسمع يا سلمان هل تنكر منه شيئا؟)، قال: نعم، بأبي وأمي قد رأيتك في مواطن ما رأيتك على مثل حالك اليوم، قال: إنى أعلم ما يلقى، ما منه عرقٌ إلا وهو يألم الموت على حدته)(٤)

### ما ورد في المصادر الشيعية:

[الحديث: ٨٣] قال رسول الله على: (لما أُسري بي إلى السماء رأيت مَلَكاً من الملائكة

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲۸۵)

<sup>(</sup>٢) أحمد ٥/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في (المجمع) ٢/ ٣٢١: رواه الطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٤) البزار: ٦/ ٢٣٠.

بيده لوح من نور، لا يلتفت يمينا ولا شهالا مقبلاً عليه، ثبّه كهيئة الحزين، فقلت: مَن هذا يا جبريل يا جبريل؟.. فقال: هذا ملك الموت، مشغولٌ في قبض الأرواح فقلت: ادنني منه يا جبريل لأكلّمه، فأدناني منه، فقلت له: يا ملك الموت.. أكلُّ مَن مات أو هو ميتٌ فيها بعد أنت تقبض روحه؟.. قال: نعم، قلت: وتحضرهم بنفسك؟.. قال: نعم، ما الدنيا كلها عندي فيها سخّرها الله لي ومكّنني منها إلا كدرهم في كفّ الرجل يقلّبه كيف يشاء، وما من دار في الدنيا إلا وأدخلها في كل يوم خمس مرات، وأقول إذا بكي أهل البيت على ميّتهم: لا تبكوا عليه، فإنّ لي إليكم عودةً وعودةً حتى لا يبقى منكم أحدٌ.. قال رسول الله على كفي بالموت طامّةً يا جبريل. فقال جبريل: ما بعد الموت أطمّ وأعظم من الموت)(١)

[الحديث: ٨٤] قال رسول الله على: (إذا رضي الله عن عبد قال: يا ملك الموت، اذهب إلى فلان فاقبض بروحه، حسبي من عمله، قد بلوته فوجدته حيث أحبّ، فينزل ملك الموت ومعه خمسائة من الملائكة، معهم قضبان الرياحين وأصول الزعفران، كلّ واحد منهم يبشّره ببشارة سوى بشارة صاحبه، ويقوم الملائكة صفين لخروج روحه معهم الريحان.. فإذا نظر إليهم إبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ، فيقول له جنوده: ما لك يا سيدنا؟.. فيقول: أما ترون ما أعطي هذا العبد من الكرامة؟.. أين كنتم عن هذا؟.. قالوا: جهدنا به فلم يطعنا)(٢)

[الحديث: ٨٥] قال رسول الله ﷺ: (لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة لا يتيقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له، وذلك أنّ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦/ ١٤١، وتفسير القمي ص٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦/ ١٦١، وجامع الأخبار.

مَلَك الموت يَردُ على المؤمن وهو في شدة علَّة، وعظيم ضيق صدره بها يخلف من أمواله، ولما هو عليه من اضطراب أحواله في معامليه وعياله، وقد بقيت في نفسه مرارتها وحسراتها، واقتطع دون أمانيّه فلم ينلها، فيقول له ملك الموت: مالك تجرع غصصك؟.. قال: لاضطراب أحوالي واقتطاعك لي دون آمالي، فيقول له ملك الموت: وهل يجزن عاقل من فقد درهم زائف واعتياض ألف ألف ضعف الدنيا؟.. فيقول: لا، فيقول ملك الموت: فانظر فوقك، فينظر فيرى درجات الجنة وقصورها التي تقصر دونها الأماني، فيقول ملك الموت: تلك منازلك ونعمك وأموالك وأهلك وعيالك، ومن كان من أهلك ههنا وذريّتك صالحاً فهم هناك معك، أفترضي به بدلا مما هناك؟.. فيقول: بلي والله.. ثم يقول: انظر، فينظر فيرى محمداً وعلياً والطيبين في أعلى علّين، فيقول: أَوَ تراهم؟.. هؤلاء ساداتك وأئمتك، هم هناك جلاَّسك وآناسك، أفها ترضى بهم بدلا ممن تفارق ههنا؟..فيقول: بلي وربي، فذلك ما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُّ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الأحقاف: ١٣]، فما أمامكم من الأهوال كُفيتموها، ولا تحزنوا على ما تخلفونه من الذراري والعيال، فهذا الذي شاهدتموه في الجنان بدلا منهم، وأبشر وا بالجنة التي كنتم توعدون، هذه منازلكم وهؤلاء ساداتكم آناسكم وجلاّسكم)(١)

[الحديث: ٨٦] قال الإمام السجاد: (ما ندري كيف نصنع بالناس؟ إن حدثناهم بها سمعنا من رسول الله على ضحكوا، وإن سكتنا لم يسعنا)، فقيل له: حدثنا، فقال: (هل تدرون ما يقول عدو الله إذا حمل على سريره؟).. قيل: لا.. قال: (فإنه يقول لحملته: ألا تسمعون؟ إني أشكو إليكم عدو الله خدعني وأوردني ثم لم يصدرني، وأشكو إليكم إخوانا

(١) بحار الأنوار: ٦/ ١٧٧، وتفسير الإمام العسكري.

واخيتهم فخذلوني، وأشكو إليكم دارا أنفقت فيها حريبتي فصار سكانها غيري، فارفقوا بي ولا تستعجلوا)، فقال ضمرة، وهو رجل من الحاضرين، مستهزئا: يا أبا الحسن إن كان هذا يتكلم بهذا الكلام يوشك أن يثب على أعناق الذين يحملونه، فقال الإمام السجاد: (اللهم إن كان ضمرة هزأ من حديث رسولك فخذه أخذ أسف)، فمكث أربعين يوما ثم مات، فحضره مولى له، فلما دفن أتى الإمام السجاد فجلس إليه فقال له: من أين جئت يا فلان؟ قال: من جنازة ضمرة، فوضعت وجهي عليه حين سوي عليه فسمعت صوته والله أعرفه كما كنت أعرفه وهو حي وهو يقول: (ويلك يا ضمرة بن معبد اليوم خذلك كل خليل وصار مصيرك إلى الجحيم فيها مسكنك ومبيتك والمقيل)، فقال الإمام السجاد: أسأل الله العافية، هذا جزاء من يهزأ من حديث رسول الله على (۱)

[الحديث: ١٧] قال رسول الله على: (إذا حمل عدو الله إلى قبره نادى حملته: ألا تسمعون يا إخوتاه، إني أشكوا إليكم ما وقع فيه أخوكم الشقي، إن عدو الله خدعني فأوردني ثم لم يصدرني، وأقسم لي إنه ناصح لي فغشني، وأشكو إليكم دنيا غرتني حتى إذا اطمأننت إليها صرعتني، وأشكو إليكم أخلاء الهوى منوني، ثم تبرؤوا مني وخذلوني، وأشكو إليكم أولادا حميت عنهم وآثرتهم على نفسي فأكلوا مالي وأسلموني، وأشكو إليكم مالا منعت فيه حق الله فكان وباله علي وكان نفعه لغيري، وأشكو إليكم دارا أنفقت عليها حريبتي وصار سكانها غيري وأشكو إليكم طول الثوى في قبري ينادي: أنا بيت الدود، أنا بيت الظلمة والوحشة والضيق، يا إخوتاه فاحبسوني ما استطعتم، واحذروا مثل ما لقيت، فإني قد بشرت بالنار والذل والصغار وغضب العزيز الجبار، واحسرتاه على ما فرطت في

(١) الكافي، ج ١ ص ٦٧.

جنب الله، وياطول عولتاه، فهالي من شفيع يطاع، ولا صديق يرحمني، فلو أن لي كرة فأكون من المؤمنين، فها يفتر ينادي حتى يدخل قبره، فإذا ادخل حفرته ردت الروح في جسده، وجاء ملكا القبر فامتحناه)(١)

[الحديث: ٨٨] دخل رسول الله على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه فقال: يا ملك الموت إرفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال: (أبشريا محمد فإني بكل مؤمن رفيق، واعلم يا محمد أني أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله، فأقوم في ناحية من دارهم فأقول: ما هذا الجزع؟ فوالله ما تعجلناه قبل أجله، وما كان لنا في قبضه من ذنب! فإن تحتسبوا وتصبروا تؤجروا، وإن تجزعوا تأثموا وتوزروا)(٢)

[الحديث: ٨٩] قال رسول الله على: (لقي إبراهيم عليه السلام ملكاً فقال له: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت. فقال: أتستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن؟ قال: نعم، أعرض عني فأعرض عنه، فإذا شاب حسن الصورة حسن الثياب حسن الشهايل طيب الرائحة. فقال: يا ملك الموت، لو لم يلق المؤمن إلا حسن صورتك لكان حسبه. ثم قال: هل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح الفاجر؟ فقال: لا تطيق. فقال: بلى. قال: أعرض عني فأعرض عنه ثم التفت إليه فإذا هو رجل أسود قائم الشعر، منتن الرائحة، أسود الثياب، يخرج من فيه ومن مناخره النيران والدخان! فغُشي على إبراهيم، ثم أفاق وقد عاد ملك الموت إلى حالته الأولى، فقال: يا ملك الموت لو لم يلق الفاجر إلا صورتك

(١) الكافي، ج ١ ص ٦٧.

(٢) الكافي:٣/ ١٣٦.

#### هذه لكفته)(١)

[الحديث: ٩٠] لما حضرت النبي على الوفاة نزل جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله هل لك في الرجوع إلى الدنيا؟ فقال: لا، قد بلغت رسالات ربي. فأعادها عليه فقال: لا، بل الرفيق الأعلى، ثم قال النبي على والمسلمون حوله مجتمعون: (أيها الناس إنه لا نبي بعدي، ولا سنة بعد سنتي، فمن ادعى بعد ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه، ومن اتبعه فإنه في النار.. أيها الناس: أحيوا القصاص وأحيوا الحق لصاحب الحق ولا تفرقوا، أسلموا وسلّمه والمبادلة: ١٦])(٢)

[الحديث: ٩١] قال رسول الله ﷺ: (ما يزال الهم والغم بالمؤمن، حتى ما يدع له ذنباً)(٣)

[الحديث: ٩٢] قال رسول الله ﷺ: (قال الله عز وجل: وعزي وجلالي لا أخرج عبداً من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه، حتى أستوفي منه كل خطيئة عملها: إما بسقم في جسده، وإما بضيق في رزقة، وإما بخوف في دنياه. فإن بقيت عليه بقية شَدَّدْتُ عليه عند الموت. وعزي وجلالي، لا أخرج عبداً من الدنيا وأنا أريد أن أعذبه، حتى أوفيه كل حسنة عملها، إما بسعة في رزقه، وإما بصحة في جسمه، وإما بأمن في دنياه، فإن بقيت عليه بقية هونت عليه بها الموت)(٤)

[الحديث: ٩٣] قال رسول الله ﷺ: (إذا أراد الله تبارك وتعالى قبض روح المؤمن

<sup>(</sup>١) عوالي اللئالي/ ١/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه (٤/ ١٦٣)

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢/ ٤٤٤.

قال: (يا ملك الموت، انطلق أنت وأعوانك إلى عبدي، فطالما نصب نفسه من أجلى فأتنى بروحه لأريحه عندي؛ فيأتيه ملك الموت بوجهٍ حسن، وثيابِ طاهرة، وريح طيبة، فيقوم بالباب فلا يستأذن بوابا، ولا يهتك حجابا، ولا يكسر بابا معه خمسائة ملَك أعوان، معهم طنان الريحان، والحرير الأبيض، والمسك الأذفر، فيقولون: السلام عليك يا ولى الله، أبشر فإنَّ الرب يقرئك السلام، أما إنه عنك راض غير غضبان، وأبشر بروح وريحان وجنة نعيم: أما الروح فراحةٌ من الدنيا وبلائها، وأما الريحان من كلّ طيب في الجنة، فيوضع على ذقنه فيصل ريحه إلى روحه، فلا يزال في راحة حتى يخرج نفسه، ثم يأتيه رضوان خازن الجنة، فيسقيه شربةً من الجنة لا يعطش في قبره ولا في القيامة حتى يدخل الجنة ريّاناً؛ فيقول: يا ملك الموت، ردّ روحي حتى يثني على جسدي، وجسدي على روحي، فيقول ملك الموت: ليثن كلِّ واحدٍ منكما على صاحبه، فيقول الروح: جزاك الله من جسدٍ خير الجزاء، لقد كنت في طاعة الله مسرعاً، وعن معاصيه مبطئا جزاك الله عني من جسد خير الجزاء، فعليك السلام إلى يوم القيامة، ويقول الجسد للروح مثل ذلك؛ فيصيح ملك الموت: أيتها الروح الطيبة اخرجي من الدنيا مؤمنة مرحومة مغتبطة، فرقت به الملائكة، وفرجت عنه الشدائد، وسهلت له الموارد، وصار لحيوان الخلد، ثم يبعث الله له صفين من الملائكة غير القابضين لروحه، فيقومون سماطين مابين منزله إلى قبره يستغفرون له ويشفعون له، فيعلله ملك الموت ويمنيه ويبشره عن الله بالكرامة والخير كما تخادع الصبي امه، تمرخه بالدهن والريحان وبقاء النفس، ويفديه بالنفس والوالدين؛ فإذا بلغت الحلقوم قال الحافظان اللذان معه: يا ملك الموت ارأف بصاحبنا وارفق فنعم الاخ كان ونعم الجليس لم يمل علينا ما يسخط الله قط، فإذا خرجت روحه خرجت كنخلة بيضاء وضعف في مسكة بيضاء، ومن كل ريحان في الجنة فأدرجت إدراجا، وعرج بها القابضون إلى السهاء الدنيا، قال: فيفتح له أبواب السهاء

ويقول لها البوابون: حياها الله من جسد كانت فيه، لقد كان يمر له علينا عمل صالح ونسمع حلاوة صوته بالقرآن، فبكي له أبواب السهاء والبوابون لفقده ويقولون: يارب قد كان لعبدك هذا عمل صالح وكنا نسمع حلاوة صوته بالذكر للقرآن، ويقولون: اللهم ابعث لنا مكانه عبدا يسمعنا ما كان يسمعنا، ويصنع الله مايشاء، فيصعد به إلى عيش رحب به ملائكة السماء كلهم أجمعون، ويشفعون له ويسغفرون له، ويقول الله تبارك وتعالى: رحمتي عليه من روح، ويتلقاه أرواح المؤمنين كما يتلقى الغائب غائبه، فيقول بعضهم لبعض: ذروا هذه الروح حتى تفيق فقد خرجت من كرب عظيم، وإذا هو استراح أقبلوا عليه يسائلونه ويقولون: مافعل فلان وفلان؟ فإن كان قدمات بكوا واسترجعوا ويقولون: ذهبت به أمه الهاوية فإنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول الله: ردوها عليه، فمنها خلقتهم وفيها اعيدهم، ومنها اخرجهم تارة اخرى، فإذا حمل سريره حملت نعشه الملائكة واندفعوا به اندفاعا والشياطين سماطين ينظرون من بعيد ليس لهم عليه سلطان ولا سبيل، فإذا بلغوا به القبر توثبت إليه بقاع الارض كالرياض الخضر، فقالت كل بقعة منها: اللهم اجعله في بطنى، فيجاء به حتى يوضع في الحفرة التي قضاها الله له، فإذا وضع في لحده مثل له أبوه وامه وزوجته وولده وإخوانه، فيقول لزوجته: مايبكيك؟ قال: فتقول، لفقدك، تركتنا معولين، فتجئ صورة حسنة، فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، أنا لك اليوم حصن حصين وجنة وسلاح لامرالله، فيقول: أما والله لو علمت أنك في هذا المكان لنصبت نفسي لك، وما غرني مالي وولدي، فيقول: يا ولي الله ابشر بالخير، فوالله إنه ليسمع خفق نعال القوم إذا راجعوا، ونفضهم أيديهم من التراب إذا فرغوا، قد رد عليه روحه وما علموا، فتقول له الارض: مرحبايا ولي الله، مرحبا بك، أما والله لقد كنت احبك وأنت على متنى، فأنا لك اليوم أشد حبا إذا أنت في بطنى، أما وعزة ربي لا حسنن جوارك ولا بردن مضجعك، ولا وسعن مدخلك، إنها أنا روضة من رياض الجنة، أوحفرة من حفر النار، ثم يبعث الله إليه ملكا فيضرب بجناحيه عن يمينه وعن شهاله ومن بين يديه ومن خلفه فيوسع له من كل طريقة أربعين فرسخا نورا، فإذا قبره مستدير بالنور)(١)

# ب ـ أحاديث أئمة الهدى حول أصناف الموتى:

من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة بهذا المعنى:

# ما ورد عن الإمام علي:

[الحديث: ٩٤] قال الإمام علي: (لما أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم عليه السلام أهبط الله ملك الموت، فقال: السلام عليك يا إبراهيم قال: وعليك السلام ياملك الموت أداع أم ناع؟ قال: بل داع يا إبراهيم؟ فأجب، قال إبراهيم: فهل رأيت خليلا يميت خليله؟ قال: فرجع ملك الموت حتى وقف بين يدي الله جل جلاله فقال: إلهي قد سمعت ما قال خليلك إبراهيم، فقال الله جل جلاله ياملك الموت إذهب إليه وقل له: هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ إن الحبيب يجب لقاء حبيبه.)(٢)

[الحديث: ٩٥] قال الإمام علي لمن ادعى التناقض بين قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ مَلَكُ المُوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة: ١١] وقوله: ﴿اللهُ يَتَوَفَّ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الزمر: ٤٢]، وقوله: ﴿اللهُ يَفَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام: ٢١]، وقوله: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمُلائِكَةُ طَيِّينَ تَوَفَّاهُمُ الْمُلائِكَةُ طَيِّينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ﴾ [النحل: ٣٦]: (إن الله تبارك وتعالى يدبر الامور كيف يشاء، يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ﴾ [النحل: ٣٢]: (إن الله تبارك وتعالى يدبر الامور كيف يشاء،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٨ / ٢٠٨، عن: الاختصاص.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦/ ١٢٧، وأمالي الصدوق ص١١٨.

ويوكل من خلقه من يشاء بها يشاء، أما ملك الموت فإن الله عزوجل يوكله بخاصته من يشاء من خلقه، ويوكل رسله من الملائكة خاصة بمن يشاء من خلقه تبارك وتعالى والملائكة الذين سهاهم الله عزوجل وكلهم بخاصة من يشاء من خلقه، إنه تبارك وتعالى يدبر الأمور كيف يشاء، وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسره لكل الناس، لأن منهم القوي والضعيف، ولأن منه ما يطاق حمله، ومنه ما لا يطاق حمله إلا من يسهل الله له حمله وأعانه عليه من خاصة أوليائه، وإنها يكفيك أن تعلم أن الله المحيي المميت، وأنه يتوفى الانفس على يدي من يشاء من خلقه من ملائكته وغيرهم)(١)

[الحديث: ٩٦] قال الإمام علي: (إن العبد إذا دخل حضرته أتاه ملكان اسمها منكر ونكير، فأول ما يسألانه عن ربه ثم عن نبيه ثم عن وليه، فان أجاب نجا وان عجز عذّباه، فقال له الرجل لمن عرف ربه ونبيه ولم يعرف وليه؟ فقال: مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هؤلاء ﴿وَمَنْ يُضْلِل اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلا﴾ ذلك لا سبيل له)(٢)

[الحديث: ٩٧] قال الإمام علي: (دعا نبي من الأنبياء على قومه، فقيل له: أسلّط عليهم عدوهم؟ فقال: لا، فقيل له: فالجوع؟ فقال: لا، فقيل له: ما تريد؟ فقال: موت دفيق يجزن القلب ويقلّ العدد، فأرسل عليهم الطاعون)(٣)

[الحديث: ٩٨] قال الإمام علي: (موت الأبرار راحة لأنفسهم، وموت الفجار راحة للعالم)(٤)

<sup>(</sup>١) توحيد الصدوق، ص٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات، ٥١٨، بحار الأنوار، ٦/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٣/ ٢٦١، بحار الأنوار، ٦/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) كنز الكراجكي/ ١٦٢، بحار الأنوار، ٨٢/ ١٨١.

[الحديث: ٩٩] سئل الإمام علي بهاذا أحببت لقاء الله؟ قال: (لما رأيته قد اختار لي دين ملائكته ورسله وأنبيائه علمت أن الذي أكرمني بهذا ليس ينساني فأحببت لقاءه)(١)

[الحديث: ١٠٠] قيل للإمام علي: صف لنا الموت، فقال: (على الخبير سقطتم، هو أحد ثلاثة أمور يرد عليه: اما بشارة بنعيم الأبد، وإما بشارة بعذاب الأبد، وإما تحزين وتهويل وأمره مبهم لا يدري في أي الفرق هو، فأما ولينا المطيع لأمرنا فهو المبشر بنعيم الأبد، وأما عدونا المخالف علينا فهو المبشر بعذاب الأبد، وأما المبهم أمره الذي لا يدري ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه لا يدري ما يؤول اليه حاله، يأتيه الخبر مبهماً مخوفاً، ثم يسويه الله عزّوجل بأعدائنا لكن يخرجه من النار بشفاعتنا، فاعملوا وأطيعوا، لا تنكلوا ولا تستصغروا عقوبة الله عزّوجل فإن من المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا، إلا بعد عذاب ثلاثهائة ألف سنة)(٢)

[الحديث: ١٠١] عن حبة العربي قال: خرجت مع الإمام علي إلى الظهر، فوقف بوادي السلام كأنه مخاطب لأقوام فقمت بقيامه حتى أعييت، ثم جلست حتى مللت، ثم قمت وجمعت ردائي، قمت حتى نالني مثل ما نالني أولا، ثم جلست حتى مللت، ثم قمت وجمعت ردائي، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة، ثم طرحت الرداء ليجلس عليه فقال: (يا حبّة، إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته)، قلت: يا أمير المؤمنين، وإنهم لكذلك؟.. قال: نعم، ولو كُشف لك لرأيتهم حلقا حلقا يتحادثون، فقلت: أجسامٌ أم أرواحٌ؟.. فقال: أرواحٌ، وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل

<sup>(</sup>١) الخصال، ٣٣، بحار الأنوار، ٦/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار: ٢٨٨، بحار الأنوار، ٦/ ١٥٣.

لروحه: الحقي بوادي السلام، وإنها لبقعة من جنة عدن)(١)

## ما وردعن الإمام الباقر:

[الحديث: ١٠٢] قال الإمام الباقر: (الحياة والموت خلقان من خلق الله، فإذا جاء الموت فدخل في الانسان لم يدخل في شئ إلا وخرجت منه الحياة) (٢)

[الحديث: ١٠٣] سئل الإمام الباقر عن لحظة ملك الموت، قال: (أما رأيت الناس يكونون جلوساً؟.. فتعتريهم السكتة، فما يتكلّم أحدٌ منهم، فتلك لحظة ملك الموت حيث يلحظهم)(٣)

[الحديث: ١٠٤] سئل الإمام الباقر: ما يُصنع بأحدنا عند الموت؟.. قال: (أما والله ما بين أحدكم وبين أن يرى مكانه من الله ومكانه منا، إلا أن يبلغ نفسه ههنا ـ ثم أهوى بيده إلى نحره ـ ألا أُبشّرك؟.. فقال السائل: بلى جعلت فداك، فقال: (إذا كان ذلك أتاه رسول الله والإمام على معه، يقعد عند رأسه، فقال له ـ إذا كان ذلك ـ رسول الله الله عنه والإمام على معه، يقعد عند رأسه، فقال له ـ إذا كان ذلك ـ رسول الله عنه فقد تعرفني؟.. أنا رسول الله هلم إلينا، فيا أمامك خيرٌ لك مما خلفت، أمّا ما كنت تخاف فقد أمنته، وأمّا ما كنت ترجو فقد هجمت عليه، أيتها الروح، اخرجي إلى روح الله ورضوانه، ويقول له الإمام على مثل قول رسول الله عنه)، ثم قال: (يا أبا حمزة، ألا أُخبرك بذلك من كتاب الله؟.. قول الله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ [يونس: ٦٣])(٤)

[الحديث: ٥٠٠] قال الإمام الباقر: (كان فيها وعظ به لقمان عليه السلام ابنه أن قال:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦/ ٢٦٨، والكافي ١/ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي، ج ١ ص ٧١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٦/ ١٤٤، والكافي ١/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٦/ ١٧٨، وتفسير العياشي.

(يا بني، إن تكُ في شكً من الموت، فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك، وإن كنت في شكً من البعث، فارفع عن نفسك الانتباه ولن تستطيع ذلك، فإنك إذا فكرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك، وإنها النوم بمنزلة الموت، وإنها اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت)(١)

[الحديث: ٢٠٦] قال الإمام الباقر في قول الله تعالى: ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (٢٧) وَظَنَّ الْفِرَاقُ ﴾ [القيامة: ٢٧، ٢٨]: (إنّ ذلك ابن آدم اذا حلّ به الموت قال: هل من طبيب؟ أنّه الفراق أيقن بمفارقة الأحبّة.. ﴿ وَالْتَغَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾ [القيامة: ٢٩] التفت الدنيا بالآخرة ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ المُسَاقُ ﴾ [القيامة: ٣٠] المصير إلى ربّ العالمين) (٢)

[الحديث: ١٠٧] قال الإمام الباقر: (ما من أحد ينام إلاعرجت نفسه إلى السهاء وبقيت روحه في بدنه، وصار بينهما سبب كشعاع الشمس. فإن أذن الله في قبض الأرواح أجابت الروح النفس. وإذا أذن الله في رد الروح أجابت النفس الروح. وهو قوله سبحانه: ﴿اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَكُتْ فِي مَنامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا المُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ [الزمر: ٤٢]، فمهما رأت في ملكوت السهاوات فهو مما ويُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ [الزمر: ٤٢]، فمهما رأت في ملكوت السهاوات فهو مما فهو مما يخيله الشيطان، ولا تأويل له)(٣)

[الحديث: ١٠٨] قال الإمام الباقر: (إذا أراد الله قبض الكافر قال: يا ملك الموت انطلق أنت وأعوانك إلى عدوي فإنى قدأبليته فأحسنت البلاء، ودعوته إلى دار السلام فأبي

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧ / ٤٢، عن: قصص الأنبياء.

<sup>(</sup>۲) الكافي: ٣/ ٥٥٧

<sup>(</sup>٣) تفسير مجمع البيان (٨/ ٤٠٤)

إلا أن يشتمني، وكفر بي وبنعمتي وشتمني على عرشي، فاقبض روحه حتى تكبه في النار، فيجيئه ملك الموت بوجه كريه كالح، عيناه كالبرق الخاطف، وصوته كالر عدالقاصف، لونه كقطع الليل المظلم، نفسه كلهب النار رأسه في السماء الدنيا، ورجل في المشرق، ورجل في المغرب، وقدماه في الهواء، معه سفو د كثيرالشعب، معه خمسائة ملك أعوانا، معهم سياط من قلب جهنم تلتهب تلك السياط وهي من لهب جهنم، ومعهم مسح أسود وجمرة من جمر جهنم، ثم يدخل عليه ملك من خزان جهنم، فيسقيه شربة من النار لايزال منها عطشانا حتى يدخل النار، فإذا نظر إلى ملك الموت شخص بصره وطار عقله قال: يا ملك الموت ارجعون، قال: فيقول ملك الموت: كلا إنها كلمة هو قائلها، فيقول: ياملك الموت فإلى من أدع مالي وأهلي وولدي وعشيرتي وما كنت فيه من الدنيا؟ فيقول: دعهم لغيرك واخرج إلى النار، فيضربه بالسفود ضربة فلايبقى منه شعبة إلا أنشبها في كل عرق ومفصل، ثم يجذبه جذبة فيسل روحه من قدميه بسطا، فإذا بلغت الركبتين أمر أعوانه فأكبوا عليه بالسياط ضربا، ثم يرفعه عنه فيذيقه سكراته وغمراته قبل خروجها كأنها ضرب بألف سيف، فلو كان له قوة الجن والانس لا شتكي كل عرق منه على حياله بمنزلة سفود كثير الشعب القي على صوف مبتل ثم يدار فيه فلم يأت على شئ إلا انتزعه، كذلك خروج نفس الكافر من عرق وعضوو مفصل وشعرة، فإذا بلغت الحلقوم ضربت الملائكة وجهه ودبره، وقيل: ﴿ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى الله َّ غَيْرَ الْحُقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْرُونَ﴾ [الأنعام: ٩٣]، وذلك قوله: ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمُلاَئِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٧]، فيقولون: حراما عليكم الجنة محرما، ويخرج روحه فيضعه ملك الموت بين مطرقة وسندان فيفضح أطراف أنامله وآخر ما يشدخ منه العينان، فيسطع لها ريح منتن يتأذى منه أهل السماء كلهم أجمعون، فيقولون: لعنة الله عليها من روح كافرة منتنة خرجت من الدنيا، فيلعنه الله ويلعنه اللاعنون، فإذا اتي بروحه إلى السهاء الدنيا اغلقت عنه أبواب السهاء، وذلك قوله: ﴿لَا تُفَتَّحُ لَمُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الجُمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي المُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٠]، يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الجُملُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي المُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٠]، يقول الله: ردوها عليه، فمنها خلقتهم، وفيها اعيدهم، ومنها اخرجهم تارة اخرى، فإذا حمل على سريره حملت نعشه الشياطين، فإذا انتهوا به إلى قبره قالت كل بقعة منها: اللهم لا تجعله في بطني، حتى يوضع في الحفرة التي قضاها الله، فإذا وضع في لحده قالت له الارض: لامرحبا بك يا عدوالله، أما والله لقد كنت ابغضك وأنت على متني، وأنا لك اليوم أشد بغضا وأنت في بطني، أما وعزة ربي لاسيئن جوارك، ولا ضيقين مدخلك، ولاوحشن مضجعك، ولابدلن مطمعك، إنها أنا روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران)(١)

# ما ورد عن الإمام الصادق:

[الحديث: ١٠٩] قال الإمام الصادق: (المؤمن مؤمنان، فمؤمن صدَّق بعهد الله ووفى بشرطه، وذلك قول الله عز وجل: ﴿مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٢٣]، فذلك الذي لاتصيبه أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة، وذلك ممن يَشفع ولا يُشفع له. ومؤمنٌ كخامة الزرع، تعوجُّ أحياناً وتقوم أحياناً، فذلك ممن تصيبه أهوال الدنيا وأهوال الآخرة وذلك ممن يُشفع له ولا يَشفع)(٢)

وفي رواية: (ومؤمن زلت به قدم، فذلك كخامة الزرع كيفم كفأته الريح انكفأ، وذلك ممن تصيبه أهوال الدنيا والآخرة، ويشفع له وهو على خير)

(١) بحار الأنوار (٨/ ٣١٧)

(٢) الكافي: ٢ / ٢٤٨.

[الحديث: ١١٠] قال الإمام الصادق: (إن قوما أتوا نبيا لهم فقالوا: ادع لنا ربك يرفع عنا الموت، فدعا لهم فرفع الله تبارك وتعالى منهم الموت، وكثروا حتى ضاقت بهم المنازل وكثر النسل، وكان الرجل يصبح فيحتاج أن يطعم أباه وامه وجده وجد جده، ويوضيهم ويتعاعدهم فشغلوا عن طلب المعاش فأتوه فقالوا: سل ربك أن يردنا إلى آجالنا التي كنا عليها، فسأل ربه عزوجل فردهم إلى آجالهم)(١)

[الحديث: ١١١] قال الإمام الصادق: (خلق الانسان من شأن الدنيا وشأن الآخرة، فإذا جمع الله بينها صارت حياته في الارض لانه نزل من شأن السهاء إلى الدنيا، فإذا فرق الله بينها صارت تلك الفرقة الموت، ترد شأن الاخرى إلى السهاء، فالحياة في الارض، والموت في السهاء، وذلك أنه يفرق بين الارواح والجسد، فردت الروح والنور إلى القدس الاولى، وترك الجسد لانه من شأن الدنيا.. والموت رحمة من الله لعباده المؤمنين، ونقمة على الكافرين)(٢)

[الحديث: ١١٢] قال الإمام الصادق: (إذا أويت إلى فراشك فانظر ماسلكت في بطنك وماكسبت في يومك، واذكر أنك ميت، وأن لك معادا)(٣)

[الحديث: ١١٣] جاء رجلٌ إلى الإمام الصادق فقال: قد سئمت الدنيا فأتمنى على الله الموت، فقال: (تمنّ الحياة لتطيع لا لتعصي، فلئن تعيش فتطيع خيرٌ لك من أن تموت فلا تعصى ولا تطيع)(٤)

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق، ص ٣٠٥، الكافي، ج ١ ص ٧٢.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع، ج ٢ ص ٤٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار (٧١/ ٢٦٧)

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٦/ ١٢٨، والعيون ص١٧٩.

[الحديث: ١١٤] قيل للإمام الصادق: أصلحك الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؟ ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه؟ قال: نعم، قيل: فوالله إنا لنكره الموت فقال: (ليس ذاك حيث تذهب، إنها ذلك عند المعاينة، إذا رأى ما يحب فليس شئ أحب إليه من أن يتقدم، والله يحب لقاءه وهو يحب لقاء الله حينئذ، وإذا رأى ما يكره فليس شئ أبغض إليه من لقاء الله عزوجل والله عزوجل يبغض لقاءه)(١)

[الحديث: ١١٥] قال الإمام الصادق: (إذا قبض الله روح المؤمن صعد ملكاه إلى السهاء فقالاً: يا ربّ.. عبدُك ونِعْمَ العبد، كان سريعاً إلى طاعتك، بطيئاً عن معصيتك، وقد قبضته إليك، فها تأمرنا من بعده؟.. فيقول الجليل الجبّار: اهبطا إلى الدنيا، وكونا عند قبر عبدي، ومجداني وسبحاني وهلّلاني وكبّراني، واكتبا ذلك لعبدي حتى أبعثه من قبره)(٢)

[الحديث: ١١٦] قيل للإمام الصادق: صف لنا الموت، فقال: (للمؤمن كأطيب ريحٍ يشمّه، فينعس لطيبه وينقطع التعب والألم كلّه عنه، وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب أو أشدّ)، قيل: فإنّ قوماً يقولون: إنه أشدّ من نشر بالمناشير وقرضٌ بالمقاريض ورضخٌ بالأحجار، وتدوير قطب الأرحية على الأحداق..قال: (كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين، ألا ترون منهم مَن يُعاين تلك الشدائد؟.. فذلكم الذي هو أشدّ من هذا لا من عذاب الآخرة، فإنه أشدّ من عذاب الدنيا)، قيل: فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النزع، فينطفئ وهو يحدّث ويضحك ويتكلّم؟.. وفي المؤمنين أيضا مَن يكون كذلك، وفي المؤمنين والكافرين مَن يقاسى عند سكرات الموت هذه الشدائد، فقال: (ما كان من راحة

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦/ ١٢٩، ومعاني الأخبار ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦/ ١٥٢، وأمالي الطوسي ص١٢٢.

للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه، وما كان من شديدة فتمحيصه من ذنوبه ليرد الآخرة نقياً، نظيفاً، مستحقاً لثواب الأبد، لا مانع له دونه، وما كان من سهولة هناك على الكافر، فليوقى أجر حسناته في الدنيا ليرد الآخرة وليس له إلا ما يُوجب عليه العذاب، وما كان من شدة على الكافر هناك فهو ابتداء عذاب الله له بعد نفاد حسناته، ذلكم بأنّ الله عدلٌ لا يجور)(١)

[الحديث: ١١٧] قال الإمام الصادق: (والله لا يصف عبدٌ هذا الأمر فتطعمه النار، قيل له: إنّ فيهم مَن يفعل ويفعل. فقال: (إنه إذا كان ذلك ابتلى الله تبارك وتعالى أحدهم في جسده، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه، وإلا ضيّق الله عليه في رزقه، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه، وإلا شدّد الله عليه عند موته، حتى يأتي الله ولا ذنب له، ثم يدخله الجنة)(٢)

[الحديث: ١١٨] قال الإمام الصادق: (إنّ الشيطان ليأتي الرجل من أوليائنا عند موته، يأتيه عن يمينه وعن يساره ليصدّه عمّا هو عليه، فيأبي الله له ذلك، وكذلك قال الله ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]) (٣)

[الحديث: ١١٩] قال الإمام الصادق: (ما من أحد يحضره الموت إلا وكّل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر، ويشكّكه في دينه حتى تخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمدا رسول الله على حتى يموت)(٤)

[الحديث: ١٢٠] سئل الإمام الصادق: هل يُكره المؤمن على قبض روحه؟.. قال:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦/ ١٥٣، والعيون ص١٥١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦/ ١٦١، والمحاسن ص١٧٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٦/ ١٨٩، وتفسير العياشي.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٦/ ١٩٥، والكافي ١/ ٣٤.

(لا والله، إنه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك، فيقول له ملك الموت: يا ولي الله، لا تجزع، فو الذي بعث محمدا الله لأنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك)(١)

[الحديث: ١٢١] قال الإمام الصادق: (يا أبا محمد، إنّ الميت منكم على هذا الأمر شهيدٌ)، قيل له: وإن مات على فراشه؟.. قال: (وإن مات على فراشه حيّ عند ربه يُرزق)(٢) [الحديث: ١٢٢] سئل الإمام الصادق عن قول الله عزوجل: ﴿ الله يَتَوَفَّ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتَهَا ﴾ [الزمر: ٤٢]، وعن قول الله عزوجل: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ المُوْتِ الَّذِي وُكُلً حِينَ مَوْتَهَا ﴾ [النمر: ٤٢]، وعن قول الله عزوجل: ﴿ اللَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المُلائِكَةُ ظَالِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ بكُمْ ﴾ [السجدة: ١١] وعن قول الله عزوجل: ﴿ اللَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المُلائِكَةُ ظَلِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [النساء: ٩٧]، وقوله: ﴿ اللَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ المُلائِكَةُ طَيِّينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ﴾ [النحل: ٢٣]، وقد يموت في الساعة الواحدة في جميع الآفاق ما لا يحصيه إلا الله عزوجل فكيف هذا؟ فقال: (إن الله تبارك وتعالى جعل لملك الموت أعوانا من الملائكة يقبضون الارواح بمنزلة صاحب الشرطة له أعوان من الانس يبعثهم في حوائجهم فتتوفاهم الملائكة مع ما يقبض هو، ويتوفاه الله عزوجل من ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هو، ويتوفاه الله عزوجل من ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هو، ويتوفاه الله عزوجل من ملك الموت) (٣)

[الحديث: ١٢٣] قال الإمام الصادق: (لم يخلق الله عزّ وجلّ يقيناً لا شكّ فيه، أشبه بشكِ لا يقين فيه من الموت)(٤)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦/ ١٩٦، والكافي ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦/ ٢٤٥، والمحاسن ص١٦٤.

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيه، ص٣٣.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٦/ ١٢٧، والخصال ١/ ١٠.

[الحديث: ١٢٤] قال الإمام الصادق: (إن الروح لا تُمازج البدن ولا تُداخله، وإنها هي كِلَلٌ للبدن، محيطةٌ به)(١)

[الحديث: ١٢٥] سأل بعض الملاحدة الإمام الصادق: أخبرني عن السراج إذا انطفأ، أين يذهب نوره؟ قال: (يذهب فلا يعود)، قال: فها أنكرت أن يكون الإنسان مثل ذلك، إذا مات وفارق الروح البدن لم يرجع إليه أبداً، كها لا يرجع ضوء السراج إليه أبداً إذا انطفأ؟.. قال: (لم تُصِبِ القياس، إن النار في الأجسام كامنة، والأجسام قائمة بأعيانها كالحجر والحديد، فإذا ضرب أحدهما بالآخر سطعت من بينهها نار، تقتبس منها سراج له ضوء، فالنار ثابتة في أجسامها، والضوء ذاهب، والروح: جسم رقيق قد ألبس قالباً كثيفاً وليس بمنزلة السراج الذي ذكرت، إن الذي خلق في الرحم جنيناً من ماء صاف، وركب فيه ضروباً مختلفة من عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام، وغير ذلك، هو يحييه بعد موته، ويعيده بعد فنائه)(۲)

[الحديث: ١٢٦] سأل بعض الملاحدة الإمام الصادق: أفتتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه، أم هو باق ؟قال: (بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى، فلا حسُّ ولا محسوس، ثم أعيدت الأشياء كها بدأها مدبرها، وذلك بين النفختين)(٣)

[الحديث: ١٢٧] قال الإمام الصادق يقرب الحقائق المرتبطة بالروح والجسد لأهل

<sup>(</sup>١) مختصر البصائر:٦٧).

<sup>(</sup>۲) الإحتجاج (۲/ ۷۷.

<sup>(</sup>٣) الإحتجاج (٢/ ٧٧.

عصره: (إنها صار الإنسان يأكل ويشرب بالنار ويبصر ويعمل بالنور ويسمع ويشم بالريح، ويجد طعم الطعام والشراب بالماء، ويتحرك بالروح، ولو لا أن النار في معدته ما هضمت الطعام والشراب في جوفه، ولولا الريح ما التهبت نار المعدة ولا خرج الثفل من بطنه. ولو لا الروح ما تحرك ولا جاء ولا ذهب. ولو لا برد الماء لأحرقته نار المعدة. ولو لا النور ما بصر ولاعقل. فالطين صورته، والعظم في جسده بمنزلة الشجرة في الأرض، والدم في جسده بمنزلة الماء في الأرض، ولا قوام للأرض إلا بالماء، ولا قوام لجسد الإنسان إلا بالدم، والمخ دسم الدم وزبده. فهكذا الإنسان خُلق من شأن الدنيا وشأن الآخرة، فإذا جمع الله بينها صارت حياته في الأرض، لأنه نزل من شأن السهاء إلى الدنيا، فإذا فرق الله بينها صارت تلك الفرقة الموت، تَرُدُّ شأن الأخرى إلى السهاء، فالحياة في الأرض والموت في السياء، وذلك أنه فرق بين الأرواح والجسد، فردت الروح والنور إلى القدرة الأولى، وترك الجسد لأنه من شأن الدنيا، وإنها فسد الجسد في الدنيا، لأن الريح تنشف الماء فييبس، فيبقى الطين فيصير رفاتاً ويبلى، ويرجع كل إلى جوهره الأول. وتحركت الروح بالنفس، والنفس حركتها من الريح، فها كان من نفس المؤمن فهو نور مؤيد بالعقل، وما كان من نفس الكافر فهو نار مؤيد بالنكراء له، فهذه صورة نار، وهذه صورة نور، والموت رحمة من الله لعباده المؤمنين، ونقمة على الكافرين. ولله عقوبتان: إحداهما أمر الروح، والأخرى تسليط بعض الناس على بعض، في كان من قبل الروح فهو السقم والفقر، وما كان من تسليط فهو النقمة وذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ الظَّالِينَ بَعْضًا بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٩] من الذنوب، فما كان من ذنب الروح من ذلك سقم وفقر، وما كان تسليط فهو النقمة، وكان ذلك للمؤمن عقوبة له في الدنيا، وعذاب له فيها. وأما الكافر فنقمته عليه في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة، ولا يكون ذلك إلا بذنب، والذنب من الشهوة، وهي من المؤمن خطأ ونسيان، وأن يكون مستكرهاً، وما لا يطيق، وما كان في الكافر فعمد وجحود واعتداء وحسد، وذلك قول الله عز وجل: ﴿كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٠٩])(١)

[الحديث: ١٢٨] قال الإمام الصادق: (إذا قُبضت الروح فهي مُظِلَّةٌ فوق الجسد روح المؤمن وغيره، تنظر إلى كل شئ يصنع به. فإذا كفن ووضع على السرير، وحمل على أعناق الرجال، عادت الروح إليه ودخلت فيه، فيُمد له في بصره، فينظر إلى موضعه من الجنة أو من النار، فينادي بأعلى صوته إن كان من أهل الجنة: عجلوني عجلوني، وإن كان من أهل النار: ردوني ردوني، وهو يعلم كل شئ يُصنع به، ويسمع الكلام)(٢)

[الحديث: ١٢٩] سئل الإمام الصادق: المؤمن يرى الرؤيا فتكون كها رآها، وربها رأى الرؤيا فلا تكون شيئاً ؟ فقال: إن المؤمن إذا نام خرجت من روحه حركة ممدودة صاعدة إلى السهاء فكل ما رآه روح المؤمن في ملكوت السهاء في موضع التقدير والتدبير فهو الحق، وكل ما رآه في الأرض فهو أضغاث أحلام. فقلت له: أو تصعد الروح إلى السهاء؟ قال: نعم. قلت: حتى لا يبقى منها شئ في بدنه ؟ فقال: لا، لو خرجت كلها حتى لا يبقى منها شئ إذن لمات! قلت: فكيف تخرج؟ فقال: أما ترى الشمس في السهاء في موضعها وضوؤها وشعاعها في الأرض، فكذلك الروح أصلها في البدن، وحركتها ممدودة إلى السهاء)(٣)

[الحديث: ١٣٠] قال الإمام الصادق: (إن الله تبارك وتعالى أحد صمد والصمد الشيئ الذي ليس له جوف، وإنها الروح خلقٌ من خلقه، له بصر وقوة وتأييد. يجعله الله في

<sup>(</sup>١) علل الشرائع (١/ ١٠٧)

<sup>(</sup>٢) من لايحضره الفقيه (١/ ١٩٣)

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق/ ٢٠٨..

قلوب الرسل والمؤمنين)(١)

[الحديث: ١٣١] سئل الإمام الصادق: (يعلم مَلَك الموت بقبض من يقبض؟ قال: لا، إنها هي صِكَاكُ تنزل من السهاء: إقبض نفس فلان ابن فلان)(٢)

[الحديث: ١٣٢] قال الإمام الصادق: (المسمى ما سُمِّي لملك الموت في تلك الليلة، وهو الذي قال الله: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤]، وهو الذي سُمِّي لملك الموت في ليلة القدر، والآخر له عز وجل فيه المشية، إن شاء قدمه وإن شاء أخره) (٣)، وفي رواية: (الأجل الأول هو ما نبذه إلى الملائكة والرسل والأنبياء عليهم السلام، والأجل المسمى عنده هو الذي ستره الله عن الخلايق)

[الحديث: ١٣٣] قال الإمام الصادق: (عاش نوح عليه السلام ألفي سنة وثلاث مائة سنة، منها ثهان مائة وخمسين سنة قبل أن يبعث، وألف سنة إلا خمسين عاماً وهو في قومه يدعوهم، وخمس مائة عام بعد ما نزل من السفينة ونضب الماء، فمصَّر الأمصار وأسكن ولده البلدان. ثم إن ملك الموت جاءه وهو في الشمس فقال: السلام عليك. فرد عليه نوح، قال: ما جاء بك يا ملك الموت؟ قال: جئتك لأقبض روحك، قال: دعني أدخل من الشمس إلى الظل فقال له: نعم. فتحول ثم قال: يا ملك الموت، كل ما مَرَّ بي من الدنيا مِثْلُ تحويلي من الشمس إلى الظل! فامض لما أمرت به. فقبض روحه عليه السلام)(٤)

[الحديث: ١٣٤] قال الإمام الصادق: (من أحب أن يخفف الله عنه سكرات الموت،

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) الكافي:٣/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي (١/ ٣٥٤)

<sup>(</sup>٤) الكافي (٨/ ٢٨٤.

فليكن لقرابته وصولاً، وبوالديه باراً، فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت، ولم يصبه في حياته فقر أبداً)(١)

[الحديث: ١٣٥] قال الإمام الصادق: (قال موسى عليه السلام: إلهي فها جزاء من وصل رحمه؟ قال: أنسئ له أجله، وأهون عليه سكرات الموت، ويناديه خزنة الجنة: هَلُمَّ الينا فادخل من أي باب شئت)(٢)

[الحديث: ١٣٦] قال الإمام الصادق: (اللهم بارك لي في الموت. اللهم أعني على الموت. اللهم أعني على الموت. اللهم أعني على غم القبر. اللهم أعني على ضيق القبر. اللهم أعني على ظلمة القبر. اللهم أعني على وحشة القبر. اللهم أعني على أهوال يوم القيامة. اللهم بارك لي في طول يوم القيامة. اللهم زوجني من الحور العين)(٣)

[الحديث: ١٣٧] قال رجل للإمام الصادق: خلقنا للفناء! فقال: (مَهْ يا ابن أخ، خلقنا للبقاء.. وكيف تفنى جنة لا تبيد، ونار لا تخمد، ولكن قل: إنها نتحرك من دار إلى دار)(٤)

## ما ورد عن الإمام الرضا:

[الحديث: ١٣٨] قال الإمام الرضا: (إنّ أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: (يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا، ويوم يموت فيُعاين الآخرة وأهلها، ويوم يُبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا، وقد سلّم الله عزّ وجلّ على يحيى عليه السلام

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) روضة الواعظين/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام (٣/ ٩٣)

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع/ ١ / ١١.

في هذه المواطن الثلاثة وآمن روعته، فقال: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًا﴾ [مريم: ١٥]، وقد سلّم عيسى بن مريم عليه السلام على نفسه في هذه الثلاثة المواطن، فقال: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًا﴾ [مريم: ٣٣])(١)

[الحديث: ١٣٩] قال الإمام الرضا: (لما حضرت الحسن بن علي الوفاة بكي، فقيل: يا ابن رسول الله أتبكي ومكانك من رسول الله على مكانك الذي أنت به، وقد قال فيك رسول الله على ما قال، وقد حججت عشرين حجّة ماشياً، وقد قاسمت ربك مالك ثلاث مرات حتى النعل والنعل؟.. فقال: (إنها أبكي لخصلتين: لهول المطّلع، وفراق الأحبة)(٢)

[الحديث: ١٤٠] قيل للإمام الرضا: ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟.. قال: (لأنهم جهلوه فكرهوه، ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله عزّ وجلّ لأحبّوه، ولعلموا أنّ الآخرة خيرٌ لهم من الدنيا)، ثم قال: (ما بال الصبي والمجنون يمتنع من الدواء المنقي لبدنه والنافي للألم عنه؟).. ثم أجاب: (لجهلهم بنفع الدواء)، ثم قال: (والذي بعث محمداً بالحقّ نبياً، إنّ مَن استعدّ للموت حقّ الاستعداد، فهو أنفع له من هذا الدواء لهذا المتعالج، أما إنهم لو عرفوا ما يؤدي إليه الموت من النعيم، لاستدعوه وأحبّوه أشدّ ما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب السلامة)(٣)

[الحديث: ١٤١] سئل الإمام الرضا: العين نور مركبة أم الروح تبصر الأشياء من منظرها؟.. فقال: (العين شحمة وهو البياض والسواد والنظر للروح، دليله أنك تنظر فيه

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦/ ١٥٨، والعيون ص١٤٢، الخصال ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦/ ١٦٠، وأمالي الصدوق ص١٣٣، العيون ص١٦٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٦/ ١٥٦، ومعاني الأخبار ص٨٤.

فترى صورتك في وسطه، والإنسان لا يرى صورته إلا في ماء، أو مرآة، وما أشبه ذلك)، قيل له: فإذا عميت العين كيف صارت الروح قائمة، والنظر ذاهب؟ قال: (كالشمس طالعة يغشاها الظلام)، قيل: أين تذهب الروح؟ قال: (أين يذهب الضوء الطالع من الكُوّة في البيت إذا سُدَّت الكوة؟) قيل: أوضح لي، قال: (الروح مسكنها في الدماغ، وشعاعها مُنْبَثٌ في الجسد، بمنزلة الشمس دارتُها في السهاء وشعاعها منبسط في الأرض، فإذا غابت الدائرة فلا شمس، وإذا قطع الرأس فلا روح)(۱)

## ما وردعن سائر الأئمة:

[الحديث: ١٤٢] قيل للإمام السجاد: ما الموت؟ فقال: (للمؤمن كنزع ثياب وَسِخَةٍ قَمِلَةٍ وفَكً قيودٍ وأغلالٍ ثقيلة، والإستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح، وأوطأ المراكب، وآنس المنازل، وللكافر كخلع ثياب فاخرة، والنقل عن منازل أنيسة، والإستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها، وأوحش المنازل، وأعظم العذاب)(٢)

[الحديث: ١٤٣] قال الإمام السجاد في دعائه لحملة العرش والملائكة: (وملك الموت وأعوانه، ومنكر ونكير، ورومان فَتَّان القبور، والطائفين بالبيت المعمور، ومالك والخزنة، ورضوان وسدنة الجنان)(٣)

[الحديث: ١٤٤] من دعاء الإمام السجاد عند ختم القرآن: (اللهم صل على محمد وآله، وهَوِّنْ بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق، وجهد الأنين، وترادف الحشارج،

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب/ ٣/ ٣٣ ...

<sup>(</sup>٢) الإعتقادات، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) الصحيفة السجادية، ٣٧.

إذا بلغت النفوس التراقي، وقيل من راق، وتجلى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب، ورماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق، وداف لها من ذُعاف الموت كأساً مسمومة المذاق، ودنا منا إلى الآخرة رحيل وانطلاق، وصارت الأعمال قلائد في الأعناق، وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق)(١)

[الحديث: ١٤٥] دخل الإمام الكاظم على رجل قد غرق في سكرات الموت، وهو لا يجيب داعياً فقالوا له: يا ابن رسول الله، وددنا لو عرفنا كيف حال صاحبنا وكيف يموت؟ فقال: (إن الموت هو المصفاة: يصفي المؤمنين من ذنوبهم، فيكون آخر ألم يصيبهم كفارة آخر وزْرٍ عليهم، ويصفي الكافرين من حسناتهم فتكون آخر لذة أو نعمة أو رحمة تلحقهم، هي آخر ثواب حسنة تكون لهم.. أما صاحبكم فقد نُخل من الذنوب نخلاً، وصُفِّي من الآثام تصفيةً، وخلص حتى نقي كما ينقى ثوب من الوسخ، وصلح لمعاشرتنا أهل البيت، في دارنا دار الأبد)(٢)

[الحديث: ١٤٦] قيل للإمام الجواد: ما الموت ؟ فقال: (هو النوم الذي يأتيكم في كل ليلة، إلا أنه طويل مدته، لا ينتبه منه إلا يوم القيامة، فمنهم من رأى في منامه من أصناف الفرح ما لا يقادر قدره، ومنهم من رأى في نومه من أصناف الأهوال ما لا يقادر قدره، فكيف حال من فرح في الموت ووجل فيه! هذا هو الموت فاستعدوا له)(٣)

[الحديث: ١٤٧] قيل للإمام الجواد: ما بال هؤ لاء المسلمين يكرهون الموت؟ فقال:

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجادية: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) الإعتقادات، ص٥١.

<sup>(</sup>٣) الإعتقادات، ص٥١.

(لأنهم جهلوه فكرهوه، ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله حقاً لأحبوه، ولعلموا أن الآخرة خير لهم من الدنيا)(١)

[الحديث: ١٤٨] قال الإمام الجواد: (مرض رجلٌ من أصحاب الإمام الرضا فعاده فقال: كيف تجدك؟.. قال: لقيت الموت بعدك ـ يريد ما لقيه من شدة مرضه ـ فقال: كيف لقيته؟.. قال: شديدا أليها، قال: ما لقيته إنها لقيت ما يبدؤك به ويعرّفك بعض حاله، إنها الناس رجلان: مستريحٌ بالموت، ومُستراحٌ منه، فجدّد الإيهان بالله وبالولاية تكن مستريحاً، ففعل الرجل ذلك ثم قال: يا ابن رسول الله، هذه ملائكة ربي بالتحيات والتحف يسلّمون عليك، وهم قيامٌ بين يديك فأذن لهم في الجلوس.. فقال الإمام الرضا: اجلسوا ملائكة ربي، ثم قال للمريض: سلهم أُمروا بالقيام بحضرتي؟.. فقال المريض: سألتهم فذكروا أنه لو حضرك كلّ من خَلقه الله من ملائكته، لقاموا لك ولم يجلسوا حتى تأذن لهم، هكذا أمرهم الله عزّ وجلّ.. ثم غمّض الرجل عينيه وقال: (السلام عليك يا ابن رسول الله، هذا شخصك ماثلٌ لي مع أشخاص محمد ومن بعده الأثمة، وقضى الرجل)(٢)

[الحديث: ١٤٩] دخل الإمام الهادي على مريض من أصحابه وهو يبكي ويجزع من الموت، فقال له: (يا عبد الله.. تخاف من الموت لأنك لا تعرفه، أرأيتك إذا اتسخت وتقذّرت وتأذّيت من كثرت القذر والوسخ عليك وأصابك قروحٌ وجربٌ، وعلمت أنّ الغسل في همام يزيل ذلك كله، أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك؟.. أو تكره أن تدخله فيبقى ذلك عليك؟)، قال: بلى يا ابن رسول الله.. قال: (فذلك الموت هو ذلك الحام، وهو آخر

(١) الإعتقادات، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦/ ١٩٥، ودعوات الراوندي.

ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك من سيئاتك، فإذا أنت وردت عليه وجاورته فقد نجوت من كلّ غمّ وهمّ وأذى، ووصلت إلى كلّ سرور وفرح، فسكن الرجل ونشط واستسلم وغمض عين نفسه ومضى لسبيله)(١)

# ٣. ما ورد عن كيفية التعامل مع الموتى:

وعادة ما تبحث هذه المسائل في أبواب الجنائز، ولكنا آثرنا ذكرها هنا، لعلاقتها بالموت والموتى، ومن الأحاديث الواردة في هذا:

# أ ـ الأحاديث النبوية حول كيفية التعامل مع الموتى:

من الأحاديث الواردة في المصادر السنية والشيعية، والتي نرى قبولها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم:

[الحديث: ١٥٠] قال رسول الله ﷺ: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العظيم الحمد لله رب العالمين)، قالوا: يا رسول الله كيف الأحياء؟ قال: (أجو د وأجو د)(٢)

[الحديث: ١٥١] قال رسول الله على: (اقرؤوا سورة يس على موتاكم)(٣)

[الحديث: ١٥٢] قال رسول الله ﷺ: (ألم تروا إلى الإنسان إذا مات شخص بصره) قالوا: بلي، (قال فذلك حين يتبع بصره نفسه)(٤)

[الحديث: ١٥٣] عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله على أبي سلمة وقد شق

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦/ ١٥٦، ومعاني الأخبار ص٧٤.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة (١٤٤٦)

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣١٢١)، وابن ماجه (١٤٤٨)

<sup>(</sup>٤) مسلم (٩٢١)

بصره فأغمضه، ثم قال: (إن الروح إذا قبض تبعه البصر) فضج ناسٌ من أهله، فقال: (لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)، ثم قال: (اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه)(١)

[الحديث: ١٥٤] قال رسول الله على: (إن للموت فزعا، فإذا أتى أحدكم وفاة أخيه فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم اكتبه في المحسنين واجعل كتابه في عليين واخلف عقبه في الآخرين، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده)(٢)

[الحديث: ١٥٥] قال رسول الله ﷺ: (إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)(٣)

[الحديث: ٢٥٦] قال رسول الله ﷺ: (ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا الله وإنا الله وإنا الله وإنا الله م آجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله تعالى في مصيبته. وأخلف له خيرا منها)(٤)

[الحديث: ١٥٧] قال رسول الله ﷺ: (من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا، وإن تقادم عهدها، كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب)(٥)

[الحديث: ١٥٨] قال رسول الله على: (إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۲۰)

<sup>(</sup>۲) الطبراني ۱۲/ ۵۹–۲۰ (۱۲٤٦٩)

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٣٦

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم وابو داود والنسائي والترمذي، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٣٦

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجة، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٣٧

قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد)(١)

[الحديث: ١٥٩] قال رسول الله ﷺ: (من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة، ومن حفر الأخيه قبرا حتى يجنبه فكأنها أسكنه مسكنا حتى يبعث)(٢)

[الحديث: ١٦٠] قال رسول الله ﷺ: (من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس وإستبرق في الجنة، ومن حفر لميت قبرا، فأجنه فيه أجرى الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة)(٣)

[الحديث: ١٦١] قال رسول الله ﷺ: (من حفر قبرا بنى الله له بيتا في الجنة، ومن غسل ميتا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن كفن ميتا كساه الله من حلل الجنة، ومن عزى حزينا ألبسه الله التقوى، وصلى على روحه في الأرواح، ومن عزى مصابا كساه الله عزى حزينا ألبسه الله التقوم لهما الدنيا، ومن تبع جنازة حتى يقضى دفنها كتب الله له ثلاثة قراريط، القيراط منها أعظم من جبل أحد، ومن كفل يتيما أو أرملة أظله الله في ظله، وأدخله الجنة) (٤)

[الحديث: ١٦٢] قال رسول الله على: (من غسل ميتا فكتم عليه طهره الله من ذنوبه،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، الترغيب والترهيب: ٤/٣٣٨

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير، والحاكم وقال/ صحيح على شرط مسلم، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٣٨

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٣٨

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الأوسط، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٣٨

فإن كفنه كساه الله من السندس)(١)

[الحديث: ١٦٣] قال رسول الله ﷺ: (من غسل ميتا وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه، ولم يفش عليه ما رأى، خرج من خطيئته مثل ما ولدته أمه)(٢)

[الحديث: ١٦٤] قال رسول الله ﷺ: (من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة، ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)(٣)

[الحديث: ١٦٥] قال رسول الله ﷺ: (زر القبور تذكر بها الآخرة، واغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة، وصل على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك، فإن الحزين في ظل الله يتعرض كل خير)(٤)

[الحديث: ١٦٦] قال رسول الله ﷺ: (عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة)(٥)

[الحديث: ١٦٧] قال رسول الله ﷺ: (من تبع جنازة حتى يصلى عليها فإن له قبراطا، فسئل رسول الله ﷺ عن القبراط، فقال: مثل أحد)(٦)

[الحديث: ١٦٨] قال رسول الله ﷺ: (أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)(٧)

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٣٩

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٣٩

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والطبراني، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٣٩

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٣٩

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد والبزار وابن حبان، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٤١

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٤١

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٤٥

[الحديث: ١٦٩] كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: (استغفروا لأخيكم، واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل)(١)

[الحديث: ۱۷۰] مروا على النبي ﷺ بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت ثم قال: (إن بعضكم على بعض شهيد)(٢)

[الحديث: ١٧١] مر رسول الله بي بجنازة فأثني عليها خير، فقال: وجبت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فقال نبي الله بي: وجبت وجبت وجبت، فقيل له: فداك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت وجبت وجبت وجبت عليها شر فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول الله بي: (من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض)(٣)

[الحديث: ۱۷۲] قال رسول الله على: (ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين إنهم لا يعلمون إلا خيرا إلا قال الله: قد قبلت علمكم فيه، وغفرت له ما لا تعلمون)(٤)

[الحديث: ۱۷۳] قال رسول الله ﷺ: (إذا مات العبد، والله يعلم منه شرا، ويقول الناس خيرا، قال الله عز وجل لملائكته: قد قبلت شهادة عبادي على عبدي وغفرت له علمي فيه)(٥)

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٤٦

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجة، الترغيب والترهيب: ٢٤٦/٤

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجة، الترغيب والترهيب: ٤٢/٣٤٦

<sup>(</sup>٤) رواه أبو يعلى وابن حبان، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٤٦

<sup>(</sup>٥) رواه البزار، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٤٦

[الحديث: ١٧٤] قال رسول الله ﷺ: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)(١)

[الحديث: ١٧٥] قال رسول الله ﷺ: (لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم)(٢)

[الحديث: ١٧٦] قال رسول الله ﷺ: (كسر عظم الميت ككسره حيا)(٣)

[الحديث: ١٧٧] قال رسول الله على الأصحابه لما وصلوا ديار ثمود: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم)(١)

[الحديث: ١٧٨] مرض رجل من الأنصار فأتاه النبي على يعوده فوافقه وهو في الموت، فقال على: (كيف تجدك؟).. قال: أجدني أرجو رحمة ربي، وأتخوف من ذنوبي، فقال النبي على: (ما اجتمعتا في قلب عبد في مثل هذا الموطن، إلا أعطاه الله رجاءه وآمنه ممّا يخافه)(٥)

[الحديث: ١٧٩] قال رسول الله ﷺ: (يا عليّ.. اقرأ يس، فإنّ في قراءة يس عشر بركات: ما قرأها جائع إلا شبع، ولا ظامي إلاّ رُوي، ولا عار إلاّ كُسي، ولا أعزب إلاّ تزوج، ولا خائف إلاّ أمن، ولا مريض إلاّ بريء، ولا محبوس إلاّ أخرج، ولا مسافر إلاّ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٧٣

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٧٣

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٧٥

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٦٠

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٣٩، ومجالس المفيد ص٨٩.

أُعين على سفره، ولا قرأها رجل ضلّت له ضالّة إلاّ ردّها الله عليه، ولا مسجون إلا أُخرج، ولا مدين إلاّ أدّى دينه، ولا قُرأت عند ميت إلاّ خُفّف عنه تلك الساعة)(١)

[الحديث: ١٨٠] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، توبوا إلى ربّكم قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الزاكية قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبينه بكثرة ذكركم إياه)(٢)

[الحديث: ١٨١] قال رسول الله ﷺ: (كلُّ أحد يموت عطشان إلاّ ذاكر الله)(٣)

[الحديث: ١٨٢] قال رسول الله على: (نابذوا(٤) عند الموت)، فقيل: كيف ننابذ؟..

قال ﷺ: (قولوا: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) وَلَا أَنْتُمْ وَلِيَ دِينِ أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنْتُمْ وَلِي َ دِينِ أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)﴾ [الكافرون: ١ – ٦])(٥)

[الحديث: ١٨٣] قال رسول الله على: (لقّنوا موتاكم لا إله إلاّ الله، فإنّ من كان آخر كلامه: لا إله إلاّ الله دخل الجنّة، قيل: يا رسول الله إنّ شدائد الموت وسكراته تشغلنا عن ذلك، فنزل جبريل عليه السلام، وقال: (يا محمد.. قل لهم حتى يقولوا الآن في الصحة: لا إله إلاّ الله عدّة للموت)(٢)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٤٠، ودعوات الراوندي.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٤٠، ودعوات الراوندي.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٤٠، ودعوات الراوندي.

<sup>(</sup>٤) المنابذة: المكاشفة والمقاتلة، ولعل المراد المكاشفة مع الشيطان أو مع الكافرين، بإظهار العقائد الحقّة والتبرّئ منهم ومن عقائدهم، بحار الأنوار: ٨٧/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٤١، ودعوات الراوندي.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٤١، ودعوات الراوندي.

[الحديث: ١٨٤] أي رسول الله فقيل له: يا رسول الله.. إنّ بعض أصحابك ثقيل لما به، فقام وقمنا معه حتى دخل عليه، فأصابه مغمى عليه لا يعقل شيئاً، والنساء يبكين ويصرخن ويصحن، فدعاه رسول الله في ثلاث مرات فلم يجبه، فقال في: (اللهم هذا عبدك إن كان قد انقضى أجله ورزقه وأثره، فإلى جنتك ورحمتك، وإن لم ينقض أجله ورزقه وأثره فعجّل شفاءه وعافيته)فقال بعض القوم: يا رسول الله في.. عجباً له وتعرُّضه في غير موطنٍ للشهادة، فلم يرزقها حتى يُقبض على فراشه، قال رسول الله في: (ومَن الشهيد من أُمتي؟)، فقالوا: أليس هو الذي يُقتل في سبيل الله مقبلاً غير مدبر؟.. فقال رسول الله في: (إنّ شهداء أُمتي إذاً لقليل.. الشهيد الذي ذكرتم، والطعين والمبطون، وصاحب الهدم والغرق، والمرأة تموت جُمعاً يا رسول الله؟)..

[الحديث: ١٨٥] قال رسول الله ﷺ: (أميران وليسا بأميرين (٢): ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتى تُدفن، أو يؤُذن له.. ورجل يحجّ مع امرأة، فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها)(٣)

[الحديث: ١٨٦] كان النبي ﷺ إذا تبع جنازة غلبته كآبة، وأكثر حديث النفس، وأقلّ الكلام(٤).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٤٥، ودعائم الإسلام ١/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) اي يلزم إطاعتهما وقبول ما يأمران به، وليسا بأميرين [منصوبين من قبل الامام على الخصوص، أو ليسا بأميرين] عامين، يلزم إطاعتهما في أكثر الأمور، بحار الأنوار (٨١/ ٢٦٠)

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٦٠، والخصال ١/ ٢٦.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٦٦، ودعوات الراوندي.

[الحديث: ١٨٧] قال رسول الله ﷺ: (من استقبل جنازة أو رآها فقال: الله أكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله.. اللهم.. زدنا إيهاناً وتسليهاً، الحمد لله الذي تعزّر بالقدرة، وقهر العباد بالموت، لم يبق في السهاء مَلَك إلاّ بكى رحمة لصوته)(١)

[الحديث: ١٨٨] قال رسول الله على: (من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فقيل له: إنا لنكره الموت؟.. فقال على: (ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشّر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحبّ إليه ممّا أمامه، فأحبّ لقاء الله وأحبّ الله لقاءه، وإنّ الكافر إذا حضره الموت بُشّر بعذاب الله، فليس شيء أكره إليه ممّا أمامه، كره لقاء الله فكره الله لقاءه، وبقيّة عمر المؤمن نفيسة)(٢)

[الحديث: ١٨٩] سُئل النبي عَلَى عن رجل يُدعى إلى وليمة وإلى جنازة، أيّها أفضل وأيّها يجيب؟.. فقال: (يجيب الجنازة فإنّها تذكّر الآخرة، وليدع الوليمة فإنّها تذكّر الدنيا الفانية)(٣)

[الحديث: ١٩٠] كان الإمام الحسن جالساً ومعه أصحاب له فمر بجنازة، فقام بعض القوم ولم يقم الإمام الحسن، فلم مضوا بها قال بعضهم: ألا قمت عافاك الله، فقد كان رسول الله على يقوم للجنازة إذا مروا بها، فقال الإمام الحسن: (إنّا قام رسول الله على مرّة واحدة، وذاك أنّه مرّ بجنازة يهوديّ وكان المكان ضيّقاً، فقام رسول الله على وكره أن تعلو رأسَه)(٤)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٦٦، ودعوات الراوندي.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٦٧، ودعوات الراوندي.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٦٧، ودعوات الراوندي.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٧٢، وقرب الإسناد ص٤٢.

[الحديم عند قبره، ثمّ ليقل: يا فلان بن فلانة.. فإنّه يسمع ولا يجيب، ثمّ يقول: يا فلان بن أحدكم عند قبره، ثمّ ليقل: يا فلان بن فلانة.. فإنّه يسمع ولا يجيب، ثمّ يقول: يا فلان بن فلانة.. الثانية فيستوي قاعداً، ثمّ ليقل يا فلان بن فلانة.. فإنّه يقول: أرشدنا رحمك الله.. فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدّنيا: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً عبده ورسوله، وأنّك رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، وبالقرآن إماماً، فإنّ منكراً ونكيراً يتأخر كلّ واحد منها، فيقول: انطلق فها يقعدنا عند هذا، وقد لُقّن حجّته؟)(١)

[الحديث: ١٩٢] قال رسول الله ﷺ: (ومَن دخل المقابر وقرأ سورة يس خفّف الله عنهم يو مئذ، وكان له بعدد مَن فيها حسنات)(٢)

[الحديث: ١٩٣] قال رسول الله ﷺ: (إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثواب قراءته لأهل القبور، جعل الله تعالى له من كل حرفٍ ملكاً يسبّح له إلى يوم القيامة)(٣)

[الحديث: ١٩٤] قال رسول الله على: (أكثروا الصلاة عليّ.. فإنّ الصلاة عليّ نورٌ في القبر، ونورٌ على الصراط، ونورٌ في الجنة)(٤)

[الحديث: ١٩٥] قال الإمام الباقر: كان غلام من اليهود يأتي النبي كثيراً حتى استخفّه وربها أرسله في حاجة، وربها كتب له الكتاب إلى قوم، فافتقده أياماً فسأل عنه، فقال له قائل: تركتُه في آخر يوم من أيام الدّنيا، فأتاه النبي في ناس من أصحابه، وكان بي بركة لا يكاد يكلّم أحداً إلا أجابه، فقال: يا فلان.. ففتح عينيه، وقال: لبيّك يا أبا القاسم،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٩/ ٣١، والمنتهى.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧٩/ ٦٣، وعدة الداعي.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧٩/ ٦٤، وتنبيه الخواطر.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧٩/ ٦٤، ودعوات الراوندي.

قال: اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ فنظر الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئاً، ثم ناداه رسول الله على الثانية وقال له مثل قوله الأوّل، فالتفت الغلام الى أبيه فلم يقل له شيئاً، ثم ناداه رسول الله على الثالثة، فالتفت الغلام إلى أبيه، فقال أبوه: إن شئت فقل وإن شئت فلا، فقال الغلام: أشهد أنّ لا إله إلاّ الله وأنّك محمّد رسول الله، ومات مكانه، فقال رسول الله فقال الغلام: أخرج عنّا، ثم قال لأصحابه: (غسّلوه وكفنوه وآتوني به أصلي عليه)، ثم خرج وهو يقول: (الحمد لله الذي أنجى بي اليوم نسمةً من النّار)(۱)

[الحديث: ١٩٦] قال رسول الله ﷺ: (لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنّها تهدم الذنوب)، فقالوا: يا رسول الله، فمن قال في صحته؟.. فقال ﷺ: (ذلك أهدم وأهدم، إنّ لا إله إلاّ الله أنس للمؤمن في حياته، وعند موته، وحين يُبعث)(٢)

[الحديث: ١٩٧] قال رسول الله ﷺ: (قال جبريل عليه السلام: يا محمد.. لو تراهم حين يُبعثون، هذا مبيضٌ وجهه ويُنادي: لا إله إلا الله والله أكبر، وهذا مسود وجهه ينادي: يا ويلاه يا ثبوراه)(٣)

#### ب ـ أحاديث أئمة الهدى حول كيفية التعامل مع الموتى:

من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة بهذا المعنى:

[الحديث: ١٩٨] قال الإمام علي: (إذا صلّى على المؤمن أربعون رجلاً من المؤمنين، واجتهدوا في الدعاء له استجيب لهم)(٤)

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق، ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٣٦، وثواب الأعمال ص٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٣٦، وثواب الأعمال ص٣.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧٨/ ٣٧٤، ودعائم الإسلام ص١/ ٢٣٥.

[الحديث: ١٩٩] كان الإمام على إذا أراد الخلوة بنفسه أتى طرف الغريّ، فبينها هو ذات يوم هناك مشرفٌ على النجف، فإذا رجلٌ قد أقبل من البرية راكباً على ناقة وقدّامه جنازةٌ، فحين رأى علياً قصده حتى وصل إليه وسلّم عليه، فردّ عليه السلام وقال: (من أين؟).. قال: من اليمن، قال: (وما هذه الجنازة التي معك؟)، قال: جنازة أبي لأدفنه في هذه الأرض، فقال له الإمام علي: (لم لم تدفنه في أرضكم؟)، قال: أوصى بذلك، وقال: إنه يُدفن هناك رجلٌ يدعى في شفاعته مثل ربيعة ومضر، فقال له: (أتعرف ذلك الرجل؟)، قال: (أنا والله ذلك الرجل - ثلاثاً - فادفن فقام ودفنه)(۱)

[الحديث: ٢٠٠] قال الإمام الحسن لابنه القاسم: (قم يا بنيّ..فاقرأ عند رأس أخيك: ﴿وَالصَّافَاتِ صَفَّا ﴾ [الصافات: ١] تستتمّها، فقرأ فلمّ ابلغ: ﴿أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ﴾ [الصافات: ١] قضى الفتى.. فلمّ اسُجّي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنّا نعهد الميت إذا نزل به الموت يُقرأ عنده: ﴿يس (١) وَالْقُرْآنِ الْحُكِيمِ ﴾ [يس: ١، ٢] فصرت تأمرنا بالصافات؟.. فقال: (يا بنيّ، لم تُقرأ عند مكروب من الموت قطّ، إلاّ عجّل الله راحته)(٢)

[الحديث: ٢٠١] لما حضرت الإمام الحسن الوفاة استدعى أخاه الإمام الحسين فقال له: (يا أخي.. إني مفارقك ولاحقٌ بربي، فإذا قضيت نحبي فغمّضني وغسّلني وكفّني، واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله على الله الله على الله على

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٩/ ٦٨، وإرشاد القلوب.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٣٨، ودعوات الراوندي.

أمى فاطمة فادفني هناك)(١)

[الحديث: ٢٠٢] كان الإمام السجاد يقول عند الموت: (اللهم ارحمني فإنّك كريم... اللهم ارحمني فإنّك رحيم)، فلم يزل يرددها حتى توفي (٢).

[الحديث: ٢٠٣] قال الإمام الباقر: (لو أدركتُ عكرمة عند الموت لنفعتُه)، قيل للإمام الصادق: بهاذا كان ينفعه؟.. قال: (يلقّنه ما أنتم عليه، فلم يدركه أبو جعفر، ولم ينفعه)(٣)

[الحديث: ٤ • ٢] قال الإمام الباقر: (إنّ عليّاً كان لا يلبس إلاّ البياض أكثر ما يلبس، ويقول: (فيه تكفين الموتى)(٤)

[الحديث: ٢٠٥] قال الإمام الباقر: (إنّ الرّش على القبور كان على عهد النبيّ ، وكان يُجعل الجريد الرطب على القبر حين يُدفن الإنسان في أوّل الزّمان، ويُستحب ذلك للميّت) (٥)

[الحديث: ٢٠٦] قال الإمام الباقر: (إنّ الرجل يكون بارّاً بوالديه وهما حيّان، فإذا لم يستغفر لهما كُتب عاقاً لهما، وإنّ الرجل ليكون عاقاً لهما في حياتهما، فإذا ماتا أكثر الاستغفار لهما فكُتب بارّاً)(٢)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٩/ ٧٠، والإرشاد ص١٧٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٤١، ودعوات الراوندي.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٣٦، والكشي ص١٨٨.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧٨/ ٣١١، وقرب الإسناد ص٩٣.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٧٩/ ٣٦، وقرب الإسناد ص٦٩.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٧٩/ ٦٥، ومشكاة الأنوار ص١٥٨.

[الحديث: ٢٠٧] قيل للإمام الصادق: إنّ أخي منذ ثلاثة أيام في النزع وقد اشتدّ عليه الأمر فادع له، فقال: (اللهم سهّل عليه سكرات الموت)، ثم أمره وقال: (حوّلوا فراشه إلى مصلاّه الذي كان يصلي فيه، فإنّه يُخفّف عليه إن كان في أجله تأخير، وإن كانت منيّته قد حضرت فإنّه يُسهّل عليه، إن شاء الله)(١)

[الحديث: ۲۰۸] قال الإمام الصادق: (من شيّع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره، وكّل الله عزَّ وجلَّ سبعين ألف ملك من المشّيعين، يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره)(۲)

[الحديث: ٢٠٩] سئل الإمام الصادق: ما أوّل ما يُتحف به المؤمن؟.. فقال: (يغفُر لمن تبع جنازته)(٣)

[الحديث: ٢١٠] مات لبعض أصحاب الإمام الصادق ولدٌ، فحضر جنازته فلمّا ألحد تقدّم أبوه ليطرح عليه التراب، فأخذ الإمام الصادق بكفّيه وقال: (لا تطرح عليه التراب، ومَن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فقيل له: يا بن رسول الله.. أتنهى عن هذا وحده؟.. فقال: (أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام، فإنّ ذلك يورث القسوة، ومَن قسا قلبه بَعُد من ربّه عزّ وجلّ)(٤)

[الحديث: ٢١١] قيل للإمام الصادق: نصليّ عن الميت؟.. قال: (نعم، حتى أنه ليكون في ضيق فيوسّع الله عليه ذلك الضيق، ثم يُؤتى فيقال له: خُفّف عنك هذا الضيق

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٣٧، وطب الأئمة ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٥٧، وأمالي الصدوق ص ١٣١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧٨/ ٢٥٨، والخصال ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧٩/ ٣٥، والعلل ١/ ٢٨٧.

بصلاة فلان أخيك عنك)(١)

[الحديث: ٢١٢] قال الإمام الصادق: (إنّ الميت ليفرح بالترحّم عليه والاستغفار له، كما يفرح الحي بالهدية تُهدى إليه)(٢)

[الحديث: ٢١٣] سئل الإمام الصادق: ما يلحق الرجل بعد موته؟.. فقال: (سنةٌ سنّها يعمل بها بعد موته، فيكون له مثل أجر مَن يعمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيءٌ، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتها، ويحج ويتصدق ويعتق عنها، ويصلي ويصوم عنها)، فقيل له: أشركها في حجتي؟.. قال: (نعم)(٣)

[الحديث: ٢١٤] كان الإمام الصادق يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين، وعن والديه في كل يوم ركعتين، فقيل له: جُعلت فداك.. كيف صار للولد الليل؟.. قال: (لأنّ الفراش للولد)(٤)

[الحديث: ٢١٥] قال الإمام الصادق: (ما على أهل الميت منكم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير؟)، قيل: كيف يصنع؟ قال: (إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه، ثم ينادي بأعلى صوته: يا فلان بن فلان، أو يا فلانة بنت فلان: هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه، من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله سيد النبيين، وأن علياً أمر المؤمنين وسيد الوصيين، وأن ما جاء

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٩/ ٦٢، والفقيه ١/١١٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧٩/ ٦٢، والفقيه ١/ ١١٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧٩/ ٦٣، والكافي ٧/ ٥٦.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧٩/ ٦٣، والتهذيب ١/ ١٣٢.

به محمد ﷺ حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق، وأن الله يبعث من في القبور)، فيقول منكر لنكير: (انصرف بنا عن هذا، فقد لُقِّنَ حُجَّتَه) (١)

[الحديث: ٢١٦] قال الإمام الصادق: (ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه، فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله على حتى يموتوا)(٢)

## ثانيا ـ ما ورد حول البرزخ وأحوال أهله:

وهو العالم الذي يبدأ من وفاة الإنسان، أو قبل وفاته بلحظات معدودة، وينتهي بالبعث، وبميلاد النشأة الآخرة، وقد ذكر القرآن الكريم هذا المصطلح [البرزخ]، وبين بدايته ونهايته، فقال ذاكرا بدايته: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المُوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) بدايته ونهايته، فقال ذاكرا بدايته: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المُوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيهَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيهَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٩، ١٠٠]، فهاتان الآيتان الكريمتان تذكران أن الإنسان عندما يأتيه الموت، أي في اللحظة التي تنزع فيها روحه، يشعر بالمصير الذي سيصير إليه.. ولذلك يطلب الرجوع.

ثم ذكر بعدها النهاية التي ينتهي إليها، فقال: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١]، وهي النفخ في الصور، الذي يكون بمثابة دق جرس نهاية الدنيا بملكها وملكوتها.

وقد ورد في الأحاديث الكثير من التفاصيل المرتبطة بهذا العالم، وأنواع الامتحانات

<sup>(</sup>١) الكافي (٣/ ٢٠١)

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه (١/ ١٣٣)

والتربية التي تحصل لأهله، وهي مما لا يمكن رفضه بالعقل المجرد، كما شرحنا ذلك بتفصيل في كتاب [أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل]، ولذلك فإن أكثر ما ورد فيها من المقبول الذي لا يمكن رفضه، خاصة مع دوره التربوي الكبير في ردع الأنفس الأمارة.

أما استبعاد بعضهم لتلك الأحاديث بسبب رفض عقله لها، فهو عجيب جدا، ذلك أن من أقر بعالم الحشر، وما فيه من الغرائب، لا يستبعد هذا العالم، لأن العقل يقول بإمكانه من غير أي حرج.

مع العلم أن تلك الأحاديث التي تصور بعض تلك المعاني قد يكون المراد منها تقريب المعنى، لا حقيقة ما يحصل بالضبط، ذلك أن بعضه مما يصعب تصويره والتعبير عنه بدقة، كما قال ابن عباس عن نعيم الجنة، وعلاقته بنعيم الدنيا: (ليس في الجنة شيءٌ يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء)(١)

وقد كنا ننوي تقسيم هذا المبحث إلى عناوين ترتبط بها يحصل في البرزخ من أحوال المؤمنين وغيرهم، لكنا وجدنا أن ذلك يخل بالكثير من الأحاديث، ويقطعها، ويؤدي إلى التأثير السلبي في المواعظ المرتبطة بها، لهذا اكتفينا بإيرادها بحسب المصدر الذي وردت فيه، مع التنبيه إلى أننا شرحنا وقربنا الكثير من المعاني الواردة في هذه الأحاديث في كتاب [أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل]

## ١ ـ الأحاديث النبوية حول البرزخ وأحوال أهله:

وهي الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله على، والواردة في مصادر كلا المدرستين السنية والشيعية، وهي محل اتفاق في أكثرها وأغلبها، إن لم نقل في جميعها.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نُعَيْم في صفة الجنة (٢١/ ٢)

### أـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ١٧٧] قال رسول الله على: (إذا حُضِرَ المؤمن أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى أنه ليناوله بعضهم بعضا، حتى يأتوا به أبواب السهاء، فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه فيقدم عليه فيسألونه: ماذا فعل فلانٌ؟ ماذا فعل فلانٌ، فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنيا فيقول: قد مات أما أتاكم؟ قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية، وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح، فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله، فتخرج كأنتن ريح جيفة، حتى يأتوا به باب الأرض، فيقولون: ما أنتن هذه الريح؟ حتى يأتوا به أرواح الكفار)(۱)

[الحديث: ٢١٨] قال رسول الله على: (إن المؤمن يؤمر بقبره يوسع سبعين طولا وسبعين عرضا، ويفرش ويطيب وينور، وفيه باب إلى الجنة، وإن الكافر يضيق عليه قبره ويكلأ حيات كأعناق البخت، ويرسل عليه ملائكة صم عمي معهم فطاطيس من حديد لا يبصرونه فير حمونه ولا يسمعون صوته فير جمونه وفيه باب إلى النار إذا نظر منه مقعده سأل الله أن يديم ذلك عليه، فلا يصل إلى ما وراءه)(٢)

[الحديث: ٢١٩] قال رسول الله على: (إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم

<sup>(</sup>١) النسائي ٤/ ٩-٠١.

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي ٢/ ٣٢٨، وقال/ رواه الطبراني في (الكبير)

لتسمع أصواتهم)(١)

[الحديث: ۲۲۰] قال رسول الله ﷺ: (لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القر)(۲)

[الحديث: ٢٢١] قال رسول الله على: (القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فها بعده أيسر، وإن لم ينج منه فها بعده أشد.. وما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه)(٣) الحديث: ٢٢٢] قال رسول الله على: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار في يبعثك الله يوم القيامة)(٤)

[الحديث: ٢٢٣] قال رسول الله ﷺ: (يسلك على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنينا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة فلو أن تنينا منها نفخت في الأرض ما أنبتت خضراء)(٥) [الحديث: ٢٢٤] قال رسول الله ﷺ: (إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء فيرحب له قبره سبعون ذراعا، وينور له كالقمر ليلة البدر)، ثم قال: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿ [طه: ٢٢٤]، أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه تسعة وتسعون تنينا، أتدرون ما التنين؟ سبعون حية لكل حية سبع رؤوس

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٦٠

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٦٠

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٦١

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٦١

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد وأبو يعلى، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٦٢

يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة)(١)

[الحديث: ٢٢٥] عن أنس، قال: بعث قوم إلى النبي الذات ابعث إلينا من يعلمنا القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء وفيهم خالي حرام، يقرءون القرآن ويتدارسون بالليل، ويتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، ويحتطبون فيبيعونه، ويشترون به الطعام لأهل الصفة، وللفقراء، فبعثهم رسول الله في فتعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا أنا قد لقيناك فرضيت عنا، ورضينا عنك، قال: فأتى رجل خالي حراما من خلفه فطعنه بالرمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة، فقال رسول الله اللهم بلغ عنا أنا قد لقيناك ورضينا عنك ورضيت عنا)(٢)

[الحديث: ٢٢٦] عن ابن عباس قال: بينها رسول الله على جالس وأسهاء بنت عميس قريبة منه إذ رد السلام، ثم قال: (يا أسهاء هذا جعفر بن أبي طالب مع جبريل وميكائيل وإسرافيل سلموا علينا فردي عليهم السلام، وقد أخبرني أنه لقي المشركين يوم كذا وكذا قبل محره على رسول الله على بثلاث أو أربع، فقال: لقيت المشركين فأصبت في جسدي من مقاديمي ثلاثا وسبعين بين رمية وطعنة وضربة، ثم أخذت اللواء بيدي اليمنى فقطعت، ثم أخذت بيدي اليسرى فقطعت، فعوضني الله من يدي جناحين أطير بها مع جبريل وميكائيل أنزل من الجنة حيث شئت، وآكل من ثهارها ما شئت)، فقالت أسهاء: (هينئا لجعفر ما رزقه الله من الخبر، ولكن أخاف أن لا يصدق الناس فاصعد المنبر أخبر به)، فصعد

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى وابن حبان، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) الجهاد لابن أبي عاصم ٢/ ٤٩٤ ح (١٨٥)، مستخرج أبي عوانة ٤/ ٢٦٢ ح (٧٣٤٥)

المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (يا أيها الناس إن جعفرا مع جبريل وميكائيل، له جناحان عوضه الله من يديه سلم علي، ثم أخبرهم كيف كان أمره حيث لقي المشركين)، فاستبان للناس بعد اليوم الذي أخبر رسول الله على أن جعفر لقيهم، فلذلك سمي الطيار في الجنة)(١)

[الحديث: ٢٢٧] عن أنس عن رسول الله على قال: (وددت أني لقيت إخواني)، قال: فقال أصحاب النبي على: أوليس نحن إخوانك؟ قال: (أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني)(٢)

[الحديث: ٢٢٨] قال رسول الله ﷺ: (إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيراً استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا)(٣)

[الحديث: ٢٢٩] قال رسول الله ﷺ: (إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره)(٤)

[الحديث: ٢٣٠] قال رسول الله ﷺ: (والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى بن مريم إماما مقسطا وحكما عدلا، فليكسرن الصليب ويقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن المال فلا يقبله أحد، ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٣/ ٢٠٩ - ٢١٠ و٢١٢) ورواه الطبراني في الأوسط مختصراً كما في مجمع الزوائد (٩/ ٢٧٢)

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٢٠/ ٣٨ ح (١٢٥٧٩)، وأبو يعلى (٣٣٩٠)، والطبراني في الأوسط (٤٩٠)

<sup>(</sup>٣) قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢/ ٣٢٧): رواه الطبراني في الكبير والأوسط.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٤/ ١٧٩١ ح(٢٢٨٨)

#### لأجبته)(١)

[الحديث: ٢٣١] قال رسول الله ﷺ: (رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام قائم يصلى، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم . يعني: نفسه ـ فحانت الصلاة فأممتهم)(٢)

[الحديث: ٢٣٢] عن ابن عباس قال: (فلما دخل النبي السجد الأقصى قام يصلى، فالتفت، ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه)(٣)

[الحديث: ٢٣٣] قال رسول الله على: (ما من رجل يزور قبر أخيه و يجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم)(٤)

[الحديث: ٢٣٤] سئل رسول الله ﷺ: (يا رسول الله! إنّ طريقي على الموتى، فهل من كلام أتكلم به إذا مررت عليهم؟)، فقال: (قل السّلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين، أنتم لنا سلف، ونحن لكم تبع، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون)، فقيل له: (يا رسول الله؛ يسمعون؟)، قال: (يسمعون، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا)، ثم قال: (يا أبا رزين؛ ألا ترضى أن يردّ عليك من الملائكة)(٥)

[الحديث: ٢٣٥] قال رسول الله ﷺ: (ما من أحد يمرّ على قبر أخيه المؤمن كان

<sup>(</sup>١) المستدرك (٢/ ٥٩٥)

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۷۲)

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٤ / ١٦٧)

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في القبور وابن عبد البر في التمهيد، إتحاف السادة المتقين للزبيدي ج ١٠ ص ٣٦٥..

<sup>(</sup>٥) خرّجه العقيلي في (الضعفاء) (٤/ ١١٩١)

يعرفه في الدنيا يسلّم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام)(١)

[الحديث: ٢٣٦] وقف رسول الله على مصعب بن عمير حين رجع من أحد، فوقف عليه وعلى أصحابه، فقال: (أشهد أنكم أحياء عند الله، فزوروهم، وسلموا عليهم، فو الذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردّوا عليه إلى يوم القيامة)(٢)

[الحديث: ٢٣٧] قال رسول الله ﷺ: (ما من رجل يزور قبر أخيه، ويجلس عنده، الا استأنس وردّ عليه، حتى يقوم)(٣)

[الحديث: ٢٣٨] سألت امرأة رسول الله على قالت: تبتلى هذه الأمة في قبورها، فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة، قال: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧])(٤)

[الحديث: ٢٣٩] قال رسول الله على: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصر فوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقو لان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا، وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال: لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين)(٥)

<sup>(</sup>١) قال ابن رجب: رواه ابن عبد البر، أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور، ص/ ٨١.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٢/ ٢٤٨)

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الدنيا في كتاب (القبور)، وكتاب (من عاش بعد الموت)، رقم (٤١)

<sup>(</sup>٤) رواه البزار، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ومسلم، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٦٤

[الحديث: • ٤٤] قال رسول الله على: (أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا حذر أمته، مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن، فأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له فها كنت تقول في الإسلام؟ فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله جاء بالبينات من عند الله فصدقناه فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله، ثم تفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها، ويقال: على اليقين كنت، وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا فيقال له: فها كنت تقول؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت كها قالوا فيفرج له فرجة إلى الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، ويقال: هذا مقعدك منها، على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله، ثم يعذب)(١)

[الحديث: ٢٤١] قال رسول الله عن العناس وما دينك وما دينك ومن نبيك؟.. ويأتيه خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟.. ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقو لان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقو لان له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقو لان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، فيقو لان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت وصدقت، فذلك قوله: ﴿يُثَبِّتُ لِيقُولُ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، فينادي مناد من السهاء: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة

(١) رواه أحمد، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٦٤

فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، وإن الكافر تعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري: فيقولان: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقولان هاه هاه لا أدري، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري فينادي مناد من السهاء: أن قد كذب فافرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبلا لصار ترابا فيضربه بها ضربة يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح)(١)

[الحديث: ٢٤٢] قال رسول الله على: (إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السهاء بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ويجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج فتسيل كها تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط، ويخرج منه كأطيب نفحة مسك، وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولان: فلان ابن فلان بأحسن أسهائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السهاء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سهاء مقربوها إلى السهاء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السهاء السابعة فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدى في علين، وأعيدوه إلى الأرض في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه اكتبوا كتاب عبدى في علين، وأعيدوه إلى الأرض في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، وأحمد، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٦٥

فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، فيقولان: ما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله، وآمنت به وصدقته فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي) (١) عملك الصالح فيقول: رسول الله على (إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا [الحديث: ٢٤٣] قال رسول الله الله الله الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا

وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت؛ حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله، وغضب فتفرق في جسده فينتزعها كنا ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، وتخرج منها كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا؛ حتى ينتهى بها إلى السهاء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله على: ﴿لاَ تُفتَحُ هُمُ الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم تطرح روحه طرحا، ثم قرأ: ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهُ فَكَأَنَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ [الأبيحُ في مَكانٍ سَحِيقٍ ﴾ [الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم تطرح روحه طرحا، ثم قرأ: ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهُ فَكَأَنَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾

(۱) الطيالسي (ص ۱۰۲، رقم ۷۵۳)، وأحمد (٤/ ۲۸٧)

[الحج: ٣١]، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فينادي مناد من السهاء: أن كذب فأفر شوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار؛ فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر فيقول: أنا عملك الخبيب، فيقول: رب لا تقم الساعة)(١)

وفي رواية: (فيأتيه آت قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح فيقول: أبشر بهوان من الله وعذاب مقيم، فيقول: بشرك الله بالشر، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصيته فجزاك الله بشر، ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله كها كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين)

[الحديث: ٢٤٤] قال رسول الله على: (إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، فيقولون: اخرجي إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا فيشمونه حتى يأتوا به باب السهاء؛ فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض، ولا يأتون سهاء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم، فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا، فيقول: قد مات أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية، وأما

(۱) رواه أحمد (٤/ ۲۸۷، رقم ۱۸۵۵۷) وأبو داود (٤/ ۲۳۹، رقم ٤٧٥٣)

الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي إلى غضب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة، فيذهب به إلى باب الأرض)(١)

[الحديث: ٢٤٥] قال رسول الله بعد أن شهد جنازة: (إنه الآن يسمع خفق نعالكم، أتاه منكر ونكير أعينهما مثل قدور النحاس، وأنيابهما مثل صياصي البقر، وأصواتهما مثل الرعد فيجلسانه، فيسألانه ما كان يعبد ومن كان نبيه، فإن كان ممن يعبد الله قال: أعبد الله، ونبيي محمد بي جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه فذلك قول الله: ﴿ يُثَبِّتُ الله الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ فِي الْخِيَاةِ الدُّنيًا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، فيقال له: على اليقين حييت، وعليه مت، وعليه تبعث، ثم يفتح له باب إلى الجنة، ويوسع له في حفرته، وإن كان من أهل الشك قال: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له على الشك حييت، وعليه مت، وعليه تبعث، ثم يفتح له باب إلى النار، وتسلط عليه عقارب وتنانين لو نفخ أحدهم على الدنيا ما أنبتت شيئا تنهشه، وتؤمر الأرض فتُضَم عليه حتى قتلف أضلاعه)(٢)

[الحديث: ٢٤٦] قال رسول الله على: (إذا قبر الميت أتاه ملكان أسوادان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم، فيقول: أرجع إلى أهلى فأخبرهم؟ فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في صحيحه، وهو عند ابن ماجة بنحوه، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٦٩

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٧٠

إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قو لا فقلت مثله لا أدري فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك)(١)

[الحديث: ٢٤٧] قال رسول الله على: (إن الميت إذا وضع في قبره، إنه يسمع خفق نعالهم حين يولوا مديرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شياله وكان فعل الخبرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس، وقد دنت للغروب فيقال له: أرأيتك هذا الذي كان قبلكم ما تقول فيه، وماذا تشهد عليه فيقول: دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك ستفعل أخبرنا عما نسألك عنه أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه، وماذا تشهد عليه؟ قال: فيقول: محمد أشهد أنه رسول الله عليه، وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: هذا مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها فيز داد غبطة وسر ورا، ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيته فيز داد غبطة وسرورا، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا وينور له فيه، ويعاد الجسد كما بدأ منه

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٧١

فتجعل نسمته في النسيم الطيب وهي طير تعلق في شجر الجنة فذلك قوله: ﴿يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، وإن الكافر إذا أي من قبل رأسه لم يوجد شيء ثم أي عن يمينه فلا يوجد شيء، ثم أي عن شهاله فلا يوجد شيء، ثم أي من قبل رجليه فلا يوجد شيء. فيقال له: اجلس فيجلس مرعوبا خائفا، فيقال: أشيء، ثم أي من قبل رجليه فلا يوجد شيء. فيقال له: اجلس فيجلس مرعوبا خائفا، فيقال: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول: أي رجل ولا يهتدي لاسمه فيقال له: محمد، فيقول: لا أدري سمعت الناس قالوا قولا فقلت كها قال الناس فيقال له: على ذلك حييت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله، ثم يفتح له باب من أبواب الخبة قال له: هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها فيزداد حسرة وثبورا ثم يفتح له باب من أبواب الجنة قال له: هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو أطعته فيزداد حسرة وثبورا، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله: فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى ])(١)

[الحديث: ٢٤٨] قال رسول الله على: (إذا مات العبد الصالح فوضع في قبره أتي بفراش من الجنة، وقيل له: نم هنيئاً لك قرة العين، فرضي الله عنك، قال ويفسح له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة، فينظر إلى حسنها ويجد ريحها وتحتوشه أعماله الصالحة: الصيام، والصلاة، والبر، فتقول له: أنصبناك واظمأناك وأسهرناك فنحن اليوم بحيث تصبر إلى منزلك من الجنة) (٢)

[الحديث: ٢٤٩] قال رسول الله ﷺ: (إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوشته

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الأوسط، وابن حبان في صحيحه، الترغيب والترهيب: ٤/ ٣٧٣

<sup>(</sup>٢) نقلا عن: أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور، لابن رجب، (ص/ ٣١)

أعماله الصالحة الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة، قال: وتجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه فتقول الصلاة: إليكم عنه فقد أطال القيام لله عليها، قال: فيأتون من قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه فقد أطال ظمأه لله تعالى في الدنيا، قال فيأتون من قبل جسده فيقول الجهاد والحج: إليكم عنه فقد أنصب نفسه، وأتعب بدنه، وحج وجاهد لله عز وجل لا سبيل لكم عليه، قال: فيأتون من قبل يديه فتقول الصدقة: كفوا عن صاحبي فكم من صدقة خرجت من هاتين اليدين حتى وقعت في يد الله عز وجل ابتغاء وجهه فلا سبيل لكم عليه، فيقال: هنيئاً طيباً حياً وميتاً، قال: ويأتيه ملائكة الرحمة فتفرشه فراشاً من الجنة ودثاراً من الجنة ويفسح له في قبره مد البصر، ويؤتى بقنديل من الجنة فيستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله من قبره) (١)

[الحديث: • ٢٥] قال رسول الله ﷺ: (إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك)(٢)

وقد فسر ذلك عبد الله بن مسعود بقوله: (من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر، وكنا في عهد رسول الله على نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب)(٣)

[الحديث: ٢٥١] قال رسول الله على: (اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرؤوا الزهراوين البقرة، وسورة آل عمران، فإنها تأتيان يوم القيامة كأنها

<sup>(</sup>١) نقلا عن: أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور، لابن رجب، (ص٣١)

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٨٩١) وأبو داود (١٤٠٠) وابن ماجه (٣٧٨٦)

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٦ / ١٧٩)

غهامتان، أو كأنهها غيايتان، أو كأنهها فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهها، اقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة)(١)

[الحديث: ٢٥٢] قال رسول الله ﷺ: (ما أن رسول الله ﷺ مر بقبرين، فقال: إنها ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لايستتر من بوله)(٢)

[الحديث: ٢٥٣] قال رسول الله على: (عامة عذاب القبر في البول فاستنزهوا من البول)<sup>(٣)</sup>

[الحديث: ٢٥٤] قال رسول الله على: (تنزهوا من البول، فإنه عامة عذاب القبر من البول)(٤)

[الحديث: ٥٥٧] قال رسول الله على: (أكثر عذاب القبر من البول) (٥)

[الحديث: ٢٥٦] مر النبي في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد، وكان الناس يمشون خلفه، فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه، فلما مر ببقيع الغرقد إذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلين، فوقف النبي في فقال: من دفنتم هاهنا اليوم؟ قالوا: فلان وفلان. قالوا يا نبى الله وما ذاك؟ قال: (أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة)، وأخذ جريدة رطبة فشقها، ثم جعلها على

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۰٤)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، الترغيب والترهيب: ١٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البزار والطبراني في الكبير والحاكم والدارقطني، الترغيب والترهيب: / ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني، الترغيب والترهيب: ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، والحاكم، الترغيب والترهيب:/ ١٣٩/.

القبرين، قالوا يا نبى الله: لم فعلت هذا؟ قال: ليخففن عنها، قالوا: يا رسول الله: حتى متى هما يعذبان؟ قال: (غيب لا يعلمه إلا الله، ولو لا تمرغ قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع)(١)

[الحديث: ٢٥٧] مر رسول الله على قبرين فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، فسئل: مالك يا رسول الله؟ فقال: أما تسمعون ما أسمع؟.. هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين، كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشى بينهم بالنميمة)(٢)

[الحديث: ٢٥٨] قال رسول الله ﷺ: (إذا مات الإنسان، انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)(٣)

[الحديث: ٢٥٩] عن ابن عباس قال: (ليلة أسري بنبي الله على نظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ورأى رجلا أحر أزرق جدا قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا عاقر الناقة)(٤)

[الحديث: ٢٦٠] قال رسول الله ﷺ: (لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم)(٥)

<sup>(</sup>١) رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه، الترغيب والترهيب: / ١٣٩/.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في صحيحه، الترغيب والترهيب: / ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢/ ٢٧٣(١٣٨٨)

<sup>(</sup>٤) البعث والنشور للبيهقي ١/ ١٤٦ ح(١٨٨)

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود ٤/ ٢٦٩ ح(٤٨٧٨)

[الحديث: ٢٦١] قال رسول الله على المتهاونين في قراءة القرآن الكريم: (أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كها كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهها: سبحان الله! ما هذان؟)، وفيه: (والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن، فنام عنه بالليل، ولم يعمل به بالنهار)(١)

عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة)(٢)

[الحديث: ٢٦٣] قال رسول الله في المتهاونين في صيام رمضان: (بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان، فأخذا بضبعي، وأتيا بي جبلا فقالا لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي، فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم)(٣)

[الحديث: ٢٦٤] قال رسول الله على: (رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون؟!)(٤)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري حديث/ ١٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري حديث/ ١٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان والحاكم (١/ ٢٩٠،٢١٠)

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٣/ ١٢٠)

وفي رواية: (أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت (١)، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرءون كتاب الله ولا يعملون به)(٢)

[الحديث: ٢٦٥] قال رسول الله ﷺ: (مررت على نساء ورجال معلقين بثديهن فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الهازون واللهازون وذلك قوله عز وجل: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمُزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١])(٣)

[الحديث: ٢٦٦] قال رسول الله على في حديث الرجل الذي غل الثوب (٤) في بعض مغازيه: (والذي نفسي بيده إن الشملة [ثوب] التي أخذها يوم خيبر من المغانم، لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه نارا)(٥)

[الحديث: ٢٦٧] قال رسول الله على في الإخبار عن عقوبة اللصوص: (لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار؛ كان يسرق الحاج بمحجنه (٢)، فإن فطن له قال: إنها تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به)(٧)

[الحديث: ٢٦٨] عن سعد بن الأطول قال: مات أخى وترك ثلاث مائة دينار،

(۱) أي تمت و طالت..

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في شعب الإيمان، صحيح الجامع (١٢٨)

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في شعب الإيمان، ٥/ ٢٣٠١.

<sup>(</sup>٤) الغلول: هو أخذ الغازي شيئا من الغنيمة دون عرضه على ولى الأمر لقسمته.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٢٣٤) ومسلم (١١٥)

<sup>(</sup>٦) المحجن: عصا معوجة الرأس.

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم (۹۰۶)

وترك ولدا صغارا، فأردت أن أنفق عليهم، فقال لي رسول الله على: (إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقض عنه). قال: فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه ولم يبق إلا امرأة تدعى دينارين، وليست لها بينة. قال: (أعطها، فإنها صادقة)(١)

[الحديث: ٢٦٩] قال رسول الله ﷺ: (إن ضغطة القبر على المؤمن كضمة الأم الشفيقة يديها على رأس ابنها، يشكو إليها الصداع، وضرب منكر ونكير عليه كالكحل في العين.. ولكن ويل للشاكين الكافرين أولئك الذين يضغطون في قبورهم ضغطاً يقبض على الصخر)(٢)

#### ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

[الحديث: ٢٧٠] سئل رسول الله عنى عن أوّل ملك يدخل في القبر على الميّت قبل منكر ونكير، فقال رسول الله عنى: ملك يتلألا وجهه كالشمس اسمه: رومان يدخل على الميّت، ثمّ يقول له: اكتب ما عملت من حسنة وسيّئة، فيقول: بأيّ شيء أكتب؟ أين قلمي ودواتي ومدادي؟ فيقول: ريقك مدادك وقلمك إصبعك، فيقول: على أيّ شيء أكتب وليس معي صحيفة؟ قال: صحيفتك كفنك فاكتب، فيكتب ما عمله في الدنيا خيرا، وإذا بلغ سيّئاته يستحي منه، فيقول له الملك: يا خاطئ ما تستحي من خالقك حين عملته في الدنيا فتستحي الآن، فيرفع الملك العمود ليضربه، فيقول: ارفع عني حتى أكتبها، فيكتب فيها جميع حسناته، وسيئاته ثمّ يأمره أن يطوي ويختم، فيقول: بأيّ شيء أختم؟ وليس معي خاتم، فيقول: اختمها بظفرك وعلّقها في عنقك إلى يوم القيامة كها قال الله تعالى: ﴿ وَكُلَّ خاتم، فيقول: اختمها بظفرك وعلّقها في عنقك إلى يوم القيامة كها قال الله تعالى: ﴿ وَكُلَّ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٦٧٧٦) وابن ماجه (٢/ ٨٢)

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبية: ٢/ ٦٧٣.

إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴾ [الإسراء: ١٣])(١)

وهذا الحديث يصور ما يحصل بصورة تقريبية، لأنه لا يمكن لمن في هذا العالم أن يعرف حقيقة ما يجري في ذلك العالم بكل دقة، والغرض الذي سقناه من أجله هو في قول الملك للإنسان: (يا خاطئ ما تستحى من خالقك حين عملته في الدنيا فتستحى الآن)

وهذه الكتابة تشبه ما يطالب به المحققون في المباحث المجرمين من كتابة جرائمهم، وتوضيحها بكل دقة، ليكون الاعتراف مقدمة للجزاء والعقوبة.

وللأسف، فإن البعض من النقاد لا ينظرون للمعاني التي تحويها أمثال هذه الأحاديث، وإنها يتعجبون من الكتابة على الكفن، ونحو ذلك، بل إن بعضهم يشكل على الحديث بأنه لو حصلت تلك الكتابة، لرأيناها في الكفن.. وهذا من عدم فهم ما يجري في ذلك العالم، وكيفيته.

[الحديث: ٢٧١] قال رسول الله على وصيته لقيس بن عاصم: (يا قيس، إن مع العز ذلاً، وإن مع الحياة موتاً، وإن مع الدنيا آخرة، وان لكلّ شيء حسيباً، وعلى كل شيء رقيباً، وإن لكل حسنة ثواباً، ولكلّ سيئة عقابا، وإن لكل أجل كتاباً، وإنه – يا قيس – لابد لك من قرين، يدفن معك وهو حيُّ وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريهاً أكرمك، وإن كان لئيهاً أسلمك، ثم لا يحشر إلا معك، ولا تحشر إلا معه، ولا تسأل إلا عنه، ولا تبعث إلا معه، فلا تجعله إلا صالحاً، فإنه إن كان صالحاً لم تأنس إلا به، وإن كان فاحشاً لم تستوحش إلا منه وهو عملك)(٢)

<sup>(</sup>۱) الشيرازي، رياض السالكين، ج ٢، ص ٦٦ - ٦٧...

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ١٧٥/ ٧٧.

[الحديث: ٢٧٢] قال رسول الله على: (إذا أُخرجوا من قبورهم خرج مع كلّ إنسان عمله الذي كان عمله في دار الدنيا، لأنّ عمل كلّ إنسان يصحبه في قبره)(١)

[الحديث: ٢٧٣] لما أسري بالنبي على شيخ قاعد تحت شجرة وحوله أطفال، فقال رسول الله على: من هذا الشيخ يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم عليه السلام قال: فما هؤلاء الاطفال حوله؟ قال: (هؤلاء أطفال المؤمنين حوله يغذوهم) (٢)

[الحديث: ٢٧٤] قال رسول الله على البعض أصحابه: (كيف أنت إذا أتاك فتانا القبر؟).. فقال: يا رسول الله، ما فتانا القبر؟.. قال: (ملكان فظّان غليظان، أصواتها كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، يطآن في أشعارهما، ويحفران بأنيابها فيسألانك، قال: وأنا على مثل هذه الحال؟.. قال: (وأنت على مثل حالك هذه)، قال: إذن أكفيها)(٣)

[الحديث: ٢٧٥] أي رسول الله فقيل له: إنّ سعد بن معاذ قد مات، فقام رسول الله في وقام أصحابه معه، فأمر بغسل سعد وهو قائمٌ على عضادة الباب، فلما أن حُنّط وكُفّن وحُمل على سريره، تبعه رسول الله في بلا حذاء ولا رداء، ثم كان يأخذ يمنة السرير مرةً ويسرة السرير مرةً حتى انتهى به إلى القبر، فنزل رسول الله في حتى لحده وسوى اللبن عليه، وجعل يقول: (ناولوني حجرا، ناولوني ترابا رطبا)، يسدّ به ما بين اللبن، فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوى قبره، قال رسول الله في: (إني لأعلم أنه سيبلي ويصل البلي إليه،

<sup>(</sup>١) البرهان: ٤ / ٨٧.

<sup>(</sup>٢) الأمالي، (ص ٢٧٠)

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٦/ ٢١٦، وكتاب الحسين بن سعيد.

ولكنّ الله يحبّ عبدا إذا عمل عملا أحكمه)، فلما أن سوّى التربة عليه قالت أم سعد: (يا سعد، هنيئا لك الجنة)، فقال رسول الله على ورجع الناس فقالوا له: يا رسول الله، لقد رأيناك قد أصابته ضمة)، فرجع رسول الله على ورجع الناس فقالوا له: يا رسول الله، لقد رأيناك صنعت على سعد ما لم تصنعه على أحد، إنك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء، فقال ازن الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسيّت بها)، قالوا: وكنت تأخذ يمنة السرير مرة، ويسرة السرير مرة، قال: (كانت يدي في يد جبريل آخذ حيث يأخذ)، قالوا: أمرت بغسله، وصليّت على جنازته ولحدته في قبره، ثم قلت: (إنّ سعدا قد أصابته ضمة)، فقال ناهم، إنه كان في خلقه مع أهله سوء)(١)

[الحديث: ٢٧٦] قال رسول الله على: (مرّ عيسى بن مريم عليه السلام بقبر يُعذب صاحبه، ثم مرّ به من قابل فإذا هو ليس يّعذب، قال: يا ربّ، مررت بهذا القبر عام أول فكان صاحبه يُعذب، ثم مررت به العام فإذا هو ليس يُعذب؟.. فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: (يا روح الله، إنه أدرك له ولدٌ صالحٌ، فأصلح طريقاً، وآوى يتيهاً، فغفرت له بها عمل ابنه)(٢) [الحديث: ٢٧٧] قال رسول الله على: (ضغطة القبر للمؤمن كفارةٌ لما كان منه من تضييع النعم)(٣)

[الحديث: ۲۷۸] خاطب رسول الله ﷺ قبر سعد فمسحه بيده، واختلج بين كتفيه، فقيل له: يا رسول الله، رأيناك خاطبت واختلج بين كتفيك، وقلت: سعد يُفعل به هذا،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦/ ٢٢٠، والعلل ص١١١، أمالي الصدوق.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦/ ٢٢٠، وأمالي الصدوق ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٦/ ٢٢١، وثواب الأعمال ص١٩٠، أمالي الصدوق ص٣٢٢.

فقال: (إنه ليس من مؤمن إلا وله ضمة)(١)

[الحديث: ٢٧٩] قال رسول الله ﷺ: (مَن صلّى عليّ مرةً صليت عليه عشراً.. ومن صلّى علي عشراً صلّيت عليه مائة.. فليكثر امرؤٌ منكم الصلاة عليّ أو فليقلّ)(٢)

[الحديث: ٢٨٠] وقف رسول الله على قليب بدر، فقال للمشركين الذين قُتلوا يومئذ وقد أُلقوا في القليب: (لقد كنتم جيران سوء لرسول الله على، أخر جتموه من منزله وطردتموه، ثم اجتمعتم عليه فحاربتموه، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا)، فقال له عمر: يا رسول الله، ما خطابك لهام قد صديت؟.. فقال له: (مه يا ابن الخطاب، فو الله ما أنت بأسمع منهم، وما بينهم وبين أن تأخذهم الملائكة بمقامع الحديد، إلا أن أعرض بوجهي هكذا عنهم)(٣)

[الحديث: ٢٨١] قال رسول الله ﷺ: في قوله تعالى: ﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًّا ﴾ [الفجر: ٢١]: (إذا كان يوم القيامة، تقاد جهنّم بسبعين ألف زمام بيد سبعين ألف ملك، فتشرد شردة لو لا أنّ الله تعالى حبسها لأحرقت السهاوات والأرض)(٤)

[الحديث: ٢٨٢] قال رسول الله ﷺ: (إن لله تعالى ملكين يقال لهما: ناكر ونكير ينزلان على الميت فيسألانه عن ربه ونبيه ودينه وإمامه، فإن أجاب بالحق سلموه إلى ملائكة النعيم، وإن أرتج عليه سلموه إلى ملائكة العذاب)(٥)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦/ ٢٢١، وكتاب الحسين بن سعيد.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦/ ٢٥٤، وشرح العقائد.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٦/ ٢٥٥، وشرح العقائد.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسي، المجلس ١٢/ ٣٣٧ ح ٦٨٤، بحار الأنوار، ٧/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار (٦/ ٢٤٥)

[الحديث: ٢٨٣] قال رسول الله ﷺ في حديث المعراج: (فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيب ولحم خبيث وهم يأكلون الخبيث ويدعون الطيب، فسألت جبريل من هؤلاء؟ فقال: الذين يأكلون الحرام ويدعون الحلال من امتك، ثم مررت بأقوام لهم مشافر كمشافر الابل، يقرض اللحم من أجسامهم، ويلقى في أفواههم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هم الهمازون اللمازون، ثم مررت بأقوام ترضخ وجوههم ورؤوسهم بالصخر، فقلت: من هؤلاء ياجبريل؟ فقال: الذين يتركون صلاة العشاء، ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يقذف بالنار في أفواههم فتخرج من أدبارهم، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنها يأكلون في بطونهم نارا، وسيصلون سعيرا، ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر من عظم بطنه فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كها يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وإنهم لبسبيل آل فرعون، يعرضون على النار غدوا وعشيا، يقولون: ربنا متى تقوم الساعة؟ ولا يعلمون أن الساعة أدهى وأمر، ثم مررت بنساء معلقات بثديهن، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هن اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم) (١)

# ٢ ـ أحاديث أثمة الهدى حول البرزخ وأحوال أهله:

من الأحاديث التي نرى قبولها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم:

## ما ورد عن الإمام علي:

[الحديث: ٢٨٤] قال الإمام علي: (يُفتح لولي الله من منزله من الجنة إلى قبره تسعة وتسعون باباً، يدخل عليها روحها وريحانها وطيبها ولذتها ونورها إلى يوم القيامة، فليس

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار (٦/ ٢٤٠) وتفسير علي بن إبراهيم.

شئ أحب إليه من لقاء الله، فيقول: يا رب عجل علي قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، فإذا كانت صيحة القيامة خرج من قبره مستورة عورته، مسكنة روعته، قد أعطي الأمن والأمان، وبشر بالرضوان والروْح والريحان والخيرات الحسان، فيستقبله الملكان اللذان كانا معه في الحياة الدنيا، فينفضان التراب عن وجهه وعن رأسه ولا يفارقانه، ويبشرانه ويمنيانه)(۱)

[الحديث: ٢٨٥] قال الإمام علي: (من قوى مسكيناً في دينه، ضعيفاً في معرفته على ناصب مخالف فافحمه، لقنه الله يوم يدلى في قبره أن يقول: الله ربي، ومحمد نبي، وعلى وليي، والكعبة قبلتي، والقرآن بهجتي وعدتي، والمؤمنون إخواني والمؤمنات أخواتي، فيقول الله: أديت بالحجة، فوجبت لك أعالي درجات الجنة، فعند ذلك يتحول عليه قبره أنزه رياض الحنة)(٢)

[الحديث: ٢٨٦] قال الإمام علي: (حتى إذا انصرف المشيع، ورجع المتفجع، أقعد في حفرته نجياً لبهتة السؤال، وعثرت الامتحان، وأعظم ما هنالك بلية نزل الحميم، وتصلية الجحيم، وفورات السعير، وسورات الزفير، لا فترة مريحة، ولا دعة مزيحة، ولا قوة حاجزة، ولا موتة ناجزة، ولا سنة مسلية، بين أطوار الموتات، وعذاب الساعات) (٣)

[الحديث: ٢٨٧] قال الإمام على: (وأما الرد على من أنكر الثواب والعقاب في الدنيا بعد الموت قبل القيامة فيقول الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيًّ

<sup>(</sup>١) المفيد في الإختصاص/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الامام العسكري / ٣٤٦ ح٢٢٨، بحار الأنوار، ٦/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة خطبة: ٨٣، بحار الأنوار، ٦/ ٢٤٣.

وَسَعِيدٌ (١٠٥) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (١٠٦) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (١٠٧) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُودٍ ﴾ [هود: ١٠٥ - ١٠٨] يعنى الساوات والأرض قبل القيامة، فإذا كانت القيامة بدلت السهاوات والارض، ومثل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: • ١٠] وهو أمر بين أمرين، وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة، ومثله قوله تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: ٤٦] والغدو والعشى لا يكونان في القيامة التي هي دار الخلود، وإنها يكونان في الدنيا، وقال الله تعالى في أهل الجنة: ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ٦٢] والبكرة والعشي إنها يكونان من الليل والنهار في جنة الحياة قبل يوم القيامة، قال الله تعالى: ﴿ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٣] ومثله قوله فَرِحِينَ بِهَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩، ١٧٠])(١)

[الحديث: ٢٨٨] قال الإمام علي: (إن العبد إذا ادخل حفرته أتاه ملكان اسمها: منكر ونكير، فأول من يسألانه عن ربه، ثم عن نبيه، ثم عن وليه، فإن أجاب نجا، وإن عجز عذباه، فقال له رجل: ما لمن عرف ربه ونبيه ولم يعرف وليه؟ فقال: مذبذب لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ذلك لا سبيل له)(٢)

(١) رسالة المحكم والمتشابه: ٨٤.

(٢) بحار الأنوار (٦/ ٢٣٣)

[الحديث: ٢٨٩] قال الإمام على: (إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة مُثلًى له ماله وولده وعمله، فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إني كنت عليك حريصاً شحيحاً فم لى عندك؟ فيقول: خذ منى كفنك.قال: فيلتفت إلى وُلده فيقول: والله إني كنت لكم محباً وإني كنت عليكم حانياً فإذا لي عندكم؟ فيقولون: نؤديك إلى حفرتك نواريك فيها.. فيلتفت إلى عمله فيقول: والله إنى كنت فيك لزاهداً وإن كنت عليَّ لثقيلاً فهاذا عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك، فإن كان لله وليا أتاه أطيب الناس ريحا، وأحسنهم منظرا، وأزينهم رياشا، فيقول: ابشر بروح من الله وريحان وجنة نعيم، قد قدمت خير مقدم، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، ارتحل من الدنيا إلى الجنة، وإنه ليعرف غاسله، ويناشد حامله أن يعجله، فإذا ادخل قبره أتاه ملكان وهما فتانا القبر، يجران أشعارهما، ويبحثان الارض بأنيابها، وأصواتها كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، فيقو لان له: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فيقول: الله ربي، ومحمد نبيى، والاسلام دينى، فيقولان: ثبتك الله فيها تحب وترضى، وهو قول الله: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظُّالِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، فيفسحان له في قبره مد بصره، ويفتحان له بابا إلى الجنة، ويقولان له: نم قرير العين نوم الشاب الناعم، وهو قوله: ﴿ أَصْحَاتُ الْجُنَّةِ يَوْ مَئِذِ خَنْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٤]، وإذا كان لربه عدوا فإنه يأتيه أقبح خلق الله رياشا، وأنتنه ريحا، فيقول له: أبشر بنزل من حميم، وتصلية جحيم، وإنه ليعرف غاسله، ويناشد حامله أن يجبسه، فإذا دخل قبره أتياه ممتحنا القبر فألقيا عنه أكفانه، ثم قالا له: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فيقول: لا أدري فيقولان له: ما دريت ولا هديت، فيضربانه بمرزبة ضربة ما خلق الله دابة إلا وتذعر لها ما خلا الثقلين، ثم يفتحان له بابا إلى النار، ثم يقولان له: نم بشر حال، فهو من الضيق مثل ما فيه القنا من الزج حتى أن دماغه يخرج من بين ظفره ولحمه، ويسلط الله عليه حيات الارض وعقاربها وهوامها فتنهشه حتى يبعثه الله من قبره، وإنه ليتمنى قيام الساعة مما هو فيه من الشر)(١)

[الحديث: ٢٩٠] قال الإمام علي: (إن الميت إذا أدخل قبره أتاه ملكا القبر يجران اشعارهما ويخدان الأرض باقدامها، أصواتها كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطب، فيقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي وديني الاسلام، ونبي محمد في فيقولان له: ثبتك الله فيها تحب وترضى، إلى أن قال: وان كان لربه عدواً، فانه يأتيه أقبح من خلق الله زياً، إلى أن قال: فاذا أدخل القبر أتاه ممتحنا الغبر فألقيا عنه أكفانه، فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري، فيقولان، لا دريت ولا هديت، فيضربان يافوخه بمرزبة معها ضربة ما خلق الله عزّوجل من دابة إلا وتذعر لها ما خلا الثقلين، ثم يفتحان له باباً إلى النار)(٢)

[الحديث: ٢٩١] روي أن الإمام علي كان قريبا من الجبل بصفين، فحضرت صلاة المغرب فأمعن بعيدا، ثم أذن، فلما فرغ عن أذانه إذا رجل مقبل نحو الجبل، أبيض الرأس واللحية والوجه، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، مرحبا بوصي خاتم النبيين، وقائد الغر المحجلين، والاعز المأمون، والفاضل الفائز بثواب الصديقين، وسيد الوصيين، فقال له الإمام: وعليك السلام، كيف حالك؟ فقال: بخير أنا منتظر روح القدس، ولا أعلم أحدا أعظم في الله عز وجل اسمه بلاء ولا أحسن ثوابا منك، ولا أرفع

<sup>(</sup>١) الكافي:٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٣/ ٢٣٢.

عندالله مكانا، اصبر يا أخي على ما أنت فيه حتى تلقى الحبيب، فقد رأيت أصحابنا ما لقوا بالامس من بني إسرائيل، نشروهم بالمناشير، وحملوهم على الخشب، ولو تعلم هذه الوجوه التربة الشائهة ـ وأوماً بيده إلى أهل الشام ـ ما اعد لهم في قتالك من عذاب وسوء نكال لاقصروا، ولو تعلم هذه الوجوه المبيضة ـ وأوماً بيده إلى أهل العراق ـ ماذا لهم من الثواب في طاعتك لودت أنها قرضت بالمقاريض، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.. ثم غاب من موضعه، فقام عهار بن ياسر، وأبوالهيثم بن التيهان، وأبوأيوب الانصاري، وعبادة بن الصامت، وخزيمة بن ثابت، وهاشم المر ـ وقد كانوا سمعوا كلام الرجل ـ فقالوا: يا أمير المؤمنين من هذا الرجل؟ فقال لهم الإمام علي: (هذا شمعون وصي عيسى عليه السلام، بعثه الله يصبرني على قتال أعدائه)، فقالوا له: فداك آباؤنا وامهاتنا، والله لننصرنك نصرنا لرسول الله ﷺ، ولا يتخلف عنك من المهاجرين والانصار إلا شقى)(۱)

#### ما وردعن الإمام السجاد:

[الحديث: ٢٩٢] قال الإمام السجاد: (إنّ القبر روضةٌ من رياض الجنة، أو حفرةٌ من حفر النبران)(٢)

[الحديث: ٢٩٣] قال الإمام السجاد: (أشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: الساعة التي يعاين فيها ملك الموت، والساعة التي يقوم فيها من قبره، والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى، فإما إلى جنة وإما إلى نار)، ثم قال: (إن نجوت يا ابن آدم عند الموت فأنت أنت وإلا هلكت، وإن نجوت يا ابن آدم حين توضع في قبرك فأنت أنت وإلا هلكت،

<sup>(</sup>١) مجالس المفيد، ص ٦٠ ـ ٦٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦/ ٢١٤، وتفسير القمي.

وإن نجوت حين يُحمل الناس على الصراط فأنت أنت وإلا هلكت، وإن نجوت حين يقوم الناس لرب العالمين فأنت أنت وإلا هلكت)(١)

[الحديث: ٢٩٤] عن سعيد بن المسيب قال: كان علي بن الحسين يعظ الناس يزهدهم في الدنيا، ويرغبهم في أعمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد الرسول على وحفظ عنه وكتب، وكان يقول: (أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون ف حَبِّدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خُيْرٍ مُحْفَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ شُوءٍ تَودُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ وَالله رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ [آل عمران: ٣٠].. ويحك ابن آدم الغافل وليس بمغفول عنه، ابن آدم إن أجلك أسرع شئ إليك، قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك، ويوشك أن يدركك، وكأن قد أوفيت أجلك، وقبض الملك روحك، وصرت إلى منزل وحيدا فرد إليك فيه روحك، واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكير لمساءلتك، وشديد امتحانك.

ألا وإنّ أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده، وعن نبيك الذي أُرسل إليك، وعن دينك الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتلوه، وعن إمامك الذي كنت تتولاه، ثم عن عمرك فيها أفنيته، ومالك من أين اكتسبته وفيها أتلفته، فخذ حذرك وانظر لنفسك، وأعد للجواب قبل الامتحان والمساءلة والاختبار؛ فإن تك مؤمنا تقيا عارفا بدينك، متبعا للصادقين، مواليا لاولياء الله لقاك الله حجتك، وأنطق لسانك بالصواب فأحسنت الجواب، فبشرت بالجنة والرضوان من الله والخيرات الحسان واستقبلتك الملائكة بالروح والريحان وإن لم تكن كذلك تلجلج لسانك، ودحضت حجتك، وعييت عن بالروح والريحان وإن لم تكن كذلك تلجلج لسانك، ودحضت حجتك، وعييت عن

(١) بحار الأنوار، ج ٦، ص ١٥٩..

الجواب وبشرت بالنار، واستقبلتك ملائكة العذاب، بنزل من حميم وتصلية جحيم.

واعلم يا ابن آدم أن من وراء هذا ماهو أعلم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ [هود: ١٠٣]، ويجمع الله فيه الاولين والاخرين ذلك يوم ينفخ في الصور وتبعثر فيه القبور، ذلك فيوم الآزِفَة إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْخُنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [خافر: ١٨] ذلك يوم لا تقال فيه الحُناجِر كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [خافر: ١٨] ذلك يوم لا تقال فيه عثرة، ولا تؤخذ من أحد فيه معذرة، ولا لاحد فيه مستقبل عثرة، ولا الجزاء بالحسنات، والجزاء بالسيئات، فمن كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرة من شروجده.

فاحذروا أيها الناس من المعاصي والذنوب فقد نهاكم الله عنها وحذركموها في الكتاب الصادق والبيان الناطق ولا تأمنوا مكرالله وشدة أخذه عند ما يدعوكم إليه الشيطان اللعين من عاجل الشهوات واللذات في هذه الدنيا فإن الله يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا الشيطان اللعين من عاجل الشهوات واللذات في هذه الدنيا فإن الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ الأعراف: ٢٠١]، فأشعروا قلوبكم ـ لله أنتم ـ خوف الله، وتذكروا ماقد وعدكم الله في مرجعكم إليه من حسن ثوابه، كما قد خوفكم من شديد العقاب، فإنه من خاف شيئا حذره، ومن حذر شيئا نكله، فلا تكونوا من الذين مكروا السيئات، وقد تكونوا من الذين مكروا السيئات، وقد قال الله تعالى: ﴿ أَفَا مِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيَّاتِ أَنْ يُخْسِفَ الله بِمُ الأرض أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٥٤) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (٤٦) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى مَنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٥٤) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (٤٦) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى فَإِنْ رَجِيمٌ فَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (٤٦) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى قَالًى فَا فَانَ رَجِيمٌ فَا هُمْ فِي الله فَانَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ [النحل: ٥٥ - ٤٤]

فاحذروا ما قد حذركم الله، واتعظوا بها فعل بالظلمة في كتابه، ولا تأمنوا أن ينزل

بكم بعض ما تواعد به القوم الظالمين في الكتاب، تالله لقد وعظتم بغيركم، وإن السعيد من وعظ بغيره، ولقد أسمعكم الله في الكتاب ما فعل بالقوم الظالمين من أهل القرى قبلكم حيث قال: ﴿وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخِرِينَ (١١) فَلَمَّا أَصُوا حيث قال: ﴿وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخِرِينَ (١١) فَلَمَّا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ بَأْسُنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (١٢) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسَلَّلُونَ (١٣) قَالُوا يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالمِينَ (١٤) فَهَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ تُسَلِّ مَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ وَخُويف إن اتعظتم حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ١١ - ١٥]، وأيم الله إن هذه لعظة لكم وتخويف إن اتعظتم وخفتم، ثم رجع إلى القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب، فقال: ﴿وَلَئِنْ مَا مُشَدّهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦]، فإن قلتم أيها الناس: إن الله إنها عنى بهذا أهل الشرك فكيف ذاك وهو يقول: ﴿وَنَضَعُ المُوازِينَ الْقِسْطَ لَيُومِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا مِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِينَ ﴾ الأنبياء: ٢٤]؟

واعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين، ولا تنشر لهم الدواوين وإنها تنشر الدواوين لاهل الاسلام، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله لم يختر هذه الدنيا وعاجلها لاحد من أوليائه، ولم يرغبهم فيها وفي عاجل زهرتها، وظاهر بهجتها، وإنها خلق الدنيا وخلق أهلها ليبلوهم أيهم أحسن عملا لاخرته، وأيم الله لقد ضرب لكم فيها الامثال، وصرف الايات لقوم يعقلون، فكونوا أيها المؤمنون من القوم الذين يعقلون ولا قوة إلا بالله، وازهدوا فيها زهدكم الله فيه من عاجل الحياة الدنيا فإن الله يقول وقوله الحق: ﴿إِنَّهَا مَثُلُ الحُيّاةِ الذُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأرض عَمّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأرض عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ خَتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ

## ما ورد عن الإمام الباقر:

[الحديث: ٩٥] سئل الإمام الباقر: أصلحك الله من المسؤلون في قبورهم؟ قال: (من محض الايهان ومن محض الكفر)، قيل: فبقية هذا الخلق؟ قال: (يلهى والله عنهم ما يعبأ بهم)، قيل: وعم يسألون؟ قال: (عن الحجة القائمة بين أظهركم فيقال للمؤمن: ما تقول في فلان بن فلان؟ فيقول: ذاك إمامي، فيقول: نم أنام الله عينيك، ويفتح له باب من الجنة في فلان بن فلان؟ فيقول: ذاك إمامي، فيقول: نم أنام الله عينيك، في فلان بن فلان؟ قال: في قول: قد سمعت به وما أدري ما هو فيقال له: لا دريت، قال: ويفتح له باب من النار فلا يزال يتحفه من حرها إلى يوم القيامة)(٢)

[الحديث: ٢٩٦] سئل الإمام الباقر عن زيارة القبور، فقال: (إذا كان يوم الجمعة

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٥/ ١٤٣، وأمالي الصدوق ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) الكافي، ج ١ ص ٦٤.

فزرهم، فإنه من كان منهم في ضيق وسع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعلمون بمن أتاهم في كل يوم، فإذا طلعت الشمس كانوا سدى، قلت: فيعلمون بمن أتاهم فيفرحون به؟ قال: نعم ويستوحشون له إذا انصرف عنهم) (١)

[الحديث: ٢٩٧] قال الإمام الباقر: (من أتم ركوعه لم يدخله وحشة القبر) (٢)
[الحديث: ٢٩٨] قال الإمام الباقر: (لا يسأل في القبر إلا من محض الايهان محضا، أو محض الكفر محضا)، قيل: فسائر الناس؟ فقال: (يلهى عنهم) (٣)

[الحديث: ٢٩٩] قال الإمام الباقر: (أتى رجل سلمان الفارسي فقال: حدثني، فسكت عنه، ثم عاد فسكت، فأدبر الرجل وهو يقول ويتلو هذه الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ الله وَيَالْعَنُهُمُ الله وَيَالْعَنُهُمُ الله وَيَالْعَنُهُمُ الله وَيَالْعَنُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩] فقال له: أقبل، إنا لو وجدنا أمينا لحدثناه، ولكن أعد لمنكر ونكير إذا أتياك في القبر فسألاك عن رسول الله على أن شككت أو التويت ضرباك على رأسك بمطرقة معها تصير منه رمادا، قال: فقلت: ثم مه؟ قال: تعود، ثم تعذب، قلت: وما منكر ونكير؟ قال: هما قعيدا القبر، قلت: أملكان يعذبان الناس في قبورهم؟ فقال: نعم) (٤)

[الحديث: ٢٠٠٠] قال الإمام الباقر: (إذا وضع الرجل في قبره أتاه ملكان: ملك عن يمينه، وملك عن شماله، واقيم الشيطان بين يديه، عيناه من نحاس، فيقال له: كيف تقول

<sup>(</sup>۱) امالي الطوسي (ص ۷۱)

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار (٦/ ٢٤٤)

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار (٦/ ٢٣٥)

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار (٦/ ٢٣٥)

في هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم؟ قال: فيفزع لذلك، فيقول ـ إن كان مؤمنا ـ: عن محمد تسألاني؟ فيقولان له عند ذلك: نم نومة لا حلم فيها، ويفسح له في قبره سبعة أذرع، ويرى مقعده من الجنة، وإن كان كافرا قيل له: ما تقول في هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم؟ فيقول: ما أدري ويخلى بينه وبين الشيطان، ويضرب بمرزبة من حديد يسمع صوته كل شئ، وهو قول الله: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحُيّاةِ الدُّنيّا وَفِي الْآخِرةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧])(١)

### ما وردعن الإمام الصادق:

[الحديث: ٢٠١] سئل الإمام الصادق عن قوله تعالى في حق آل فرعون: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٢٤]، فقال: (ما تقول الناس فيها؟)، فقيل له: يقولون إنها في نار الخلد، وهم لا يعذبون فيها بين ذلك، فقال: (فهم من السعداء؟) فقيل: فكيف هذا؟ فقال: (إنها هذا في الدنيا، وأما في نار الخلد فهو قوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٢٤])(٢)

[الحديث: ٣٠٢] قال الإمام الصادق: (أما في القيامة فكلكم ـ يقصد المؤمنين الصالحين ـ في الجنة بشفاعة النبي المطاع، أو وصي النبي، ولكني والله أتخوف عليكم في البرزخ)، قلت: وما البرزخ؟ قال: (القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة)(٣)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار (٦/ ٢٣٧)

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار (٦/ ٢٨٥)

<sup>(</sup>٣) الكافي ٣/ ٢٤٢.

[الحديث: ٣٠٣] سئل الإمام الصادق: أيفلت من ضغطة القبر أحد؟ فقال: (نعوذ بالله منها، ما أقل من يفلت من ضغطة القبر)(١)

[الحديث: ٤٠٣] قال الإمام الصادق: (إذا أدرج الميت في أكفانه ووضع على سريره، خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدماً، وتَلَقّاه أرواح المؤمنين يسلمون عليه ويبشرونه بها أعد الله له جل ثناؤه من النعيم. فإذا وضع في قبره رُدَّ إليه الروح إلى وركيه، ثم يسأل عما يعلم، فإذا جاء بها يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول الله في فيدخل عليه من نورها وضوئها وبردها وطيب ريحها)، فقيل له: جعلت فداك فأين ضغطة القبر؟ فقال: (هيهات ما على المؤمنين منها شئ، والله إن هذه الأرض لتفتخر على هذه فتقول: وطأ على ظهري مؤمن ولم يطأ على ظهرك مؤمن، وتقول له الأرض: والله لقد كنت أحبك وأنت تمشي على ظهرى، فأما إذا وليتك فستعلم ماذا أصنع بك، فيفسح له مد بصره)(٢)

[الحديث: ٣٠٥] قال الإمام الصادق: (يُسأل الرجل في قبره فإذا أثبت فُسح له في قبره سبعة أذرع، وفُتح له بابٌ إلى الجنة، وقيل له: نم نومة العروس قرير العين)(٣)

[الحديث: ٣٠٦] قال الإمام الصادق: (المؤمن إذا قبضه الله تعالى صيَّرَ روحه في قالب كقالبه في الدنيا، فيأكلون ويشربون. فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. لو رأيته لقلت فلان)(٤)

[الحديث: ٣٠٧] قال الإمام الصادق: (إن المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحب ويستر

<sup>(</sup>١) الكافي (٣/ ٢٣٦)

<sup>(</sup>٢) الكافي (٣/ ١٣٠)

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٦/ ٢٦٢، والكافي ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب(١/٢٦٦)

عنه ما یکره، وإن الکافر لیزور أهله فیری ما یکره ویستر عنه ما یحب.. وفیهم من یزور کل جمعة، ومنهم من یزور علی قدر عمله)(۱)

[الحديث: ٣٠٨] قال الإمام الصادق: (ما من مؤمن ولا كافر إلا وهو يأتي أهله عند زوال الشمس، فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات حمد الله على ذلك، وإذا رأى الكافر أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرة) (٢)

[الحديث: ٣٠٩] قال الإمام الصادق: (إن الميت يفرح بالترحم عليه والإستغفار له، كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه)(٣)

[الحديث: ٢١٠] قال الإمام الصادق: (ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وصدقة ماء يجريه، وقليب يحفره، وسنة يؤخذ بها من بعده)(٤)

[الحديث: ٣١١] قال الإمام الصادق: (من عمل من المسلمين عن ميت عملاً صالحاً، أضعف له أجره ونفع الله عز وجل به الميت) (٥)

[الحديث: ٣١٢] سئل الإمام الصادق: يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا؟ فقال: (نعم)، فقيل له: أو يعلم من صنع ذلك به؟ قال: نعم.. يكون مسخوطاً

<sup>(</sup>١) الكافي: ج ٣ ص ٢٣٠..

<sup>(</sup>٢) الكافي: ج ١ ص ٦٧.

<sup>(</sup>٣) الشيعة في أحكام الشريعة (٢/ ٦٦)

<sup>(</sup>٤) الشيعة في أحكام الشريعة (٢/ ٦٦)

<sup>(</sup>٥) الشيعة في أحكام الشريعة (٢/ ٦٦)

عليه، فيرضي عنه)(١)

[الحديث: ٣١٣] قال الإمام الصادق: (إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة، وكل عمل صالح، ينفع الميت. حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه، ويقال إن هذا بعمل ابنك فلان، وبعمل أخيك فلان، أخوه في الدين)(٢)

[الحديث: ٣١٤] قال الإمام الصادق: (ستّ خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته: ولدٌ صالحٌ يستغفر له، ومصحفٌ يُقرأ فيه، وقليبٌ يحفره، وغرسٌ يغرسه، وصدقة ماء يجريه، وسنتٌ حسنتٌ يُؤخذ بها بعده)(٣)

[الحديث: ٣١٥] قال الإمام الصادق: (إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره، والبر مطل عليه، ويتنحى الصبر ناحية، قال: فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة والبر: دونكم صاحبكم، فإن عجزتم عنه فأنا دونه) (٤)

[الحديث: ٣١٦] قال الإمام الصادق: (إن المؤمنين إذا أخذوا مضاجعهم أصعد الله بأرواحهم إليه، فمن قضى له عليه الموت جعله في رياض الجنة كنوز رحمته، ونور عزته، وإن لم يقدر عليها الموت بعث بها مع أمنائه من الملائكة إلى الابدان التي هي فيها) (٥)

[الحديث: ٣١٧] ذكر الإمام الصادق أرواح المؤمنين، فقال: (يلتقون.. ويتساءلون

<sup>(</sup>١) الشيعة في أحكام الشريعة (٢/ ٦٦)

<sup>(</sup>٢) الشيعة في أحكام الشريعة (٢/ ٦٦)

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٦/ ٢٩٤، والخصال ١/١٥٧.

<sup>(</sup>٤) ثواب الأعمال (ص ١٦٤ ـ ١٦٥)

<sup>(</sup>٥) المحاسن، (ص ١٧٨)

ويتعارفون حتى إذا رأيته قلت: فلان) (١)

[الحديث: ٣١٨] سئل الإمام الصادق عن أرواح المؤمنين والكافرين، فقال: (أرواح المؤمنين في حجرات في الجنة، يأكلون من طعامها، ويشربون من شرابها، ويتزاورون فيها، ويقولون: ربنا أقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا.. وأرواح الكفار في حجرات النار، يأكلون من طعامها، ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها، ويقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا) (٢)

[الحديث: ٣١٩] قال الإمام الصادق: (إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ستُ صور، فيهن صورة هي أحسنهن وجها، وأبهاهن هيئة، وأطيبهن ريحاً، وأنطقهن صورة، قال: فيقف صورة عن يمينه، وأُخرى عن يساره، وأُخرى بين يديه، وأُخرى خلفه، وأُخرى عن يساده، وأُخرى بين يديه، وأُخرى خلفه، وأُخرى عند رجليه، ويقف التي هي أحسنهن فوق رأسه، فإن أتى عن يمينه، منعته التي عن يمينه، ثمّ كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست، قال: فتقول أحسنهن صورة من أنتم جزاكم الله عني خيراً؟ فتقول التي عن يساره: أنا الزكاة، وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة، وتقول التي بين يديه، أنا الصيام، وتقول التي خلفه، أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك، ثمّ يقلن: من أنت؟ فأنت أحسننا وجهاً، وأطيبنا ريحاً، وأبهانا هيئة، فتقول: أنا الولاية لآل محمّد) (٣)

[الحديث: ٣٢٠] قال الإمام الصادق: (إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال

<sup>(</sup>١) المحاسن، (ص ١٧٨)

<sup>(</sup>٢) المحاسن، (ص ١٧٨)

<sup>(</sup>٣) المحاسن، (ص ٢٨٨)

يقدمه أمامه، كلّما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة، قال له المثال: لا تفزع ولا تحزن وأبشر بالسرور والكرامة من الله عزّوجلّ حتى يقف بين يدي الله عزّوجلّ فيحاسبه حساباً يسيراً، ويأمر به إلى الجنة والمثال أمامه، فيقول له المؤمن: يرحمك الله نعم الخارج، خرجت معي من قبري، وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله حتى رأيت ذلك، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا، خلقني الله عزّوجلّ منه لأُبشّر ك)(١)

[الحديث: ٣٢١] قال الإمام الصادق: (إن المؤمن إذا أخرج من بيته شيعته الملائكة إلى قبره يزد حمون عليه، حتى إذا انتهي به إلى قبره قالت له الأرض: مرحبا بك وأهلا، أما والله لقد كنت أحب أن يمشي علي مثلك، لترين ما أصنع بك. فتوسع له مد بصره، ويدخل عليه في قبره ملكا القبر وهما قعيدا القبر منكر ونكير، فيلقيان فيه الروح إلى حقويه، فيقعدانه ويسألانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: الله، فيقولان: ما دينك؟ فيقول: الإسلام، فيقولان: ومن إمامك؟ فيقول: فلان. قال: فينادي فيقولان: ومن الساء:صدق عبدي، أفرشوا له في قبره من الجنة، وافتحوا له في قبره باباً إلى الجنة، وألبسوه من ثياب الجنة حتى يأتينا، وما عندنا خير له. ثم يقال له: نم نومة عروس، نم نومة لا حلم فيها.. وإن كان كافراً خرجت الملائكة تشيعه إلى قبره يلعنونه، حتى إذا انتهى به إلى قبره قالت له الأرض: لا مرحباً بك ولا أهلاً، أما والله لقد كنت أبغض أن يمشي عليً قبره قالت، لا جرم لترين ما أصنع بك اليوم، فتضيق عليه حتى تلتقي جوانحه قال: ثم يدخل مثلك، لاجرم لترين ما أصنع بك اليوم، فتضيق عليه حتى تلتقي جوانحه قال: ثم يدخل عليه ملكا القبر وهما قعيدا القبر منكر ونكير، ويلقيان فيه الروح إلى حقويه فيقولان له:من

(١) بحار الأنوار: ٧ / ١٩٧.

ربك؟ فيتلجلج ويقول: قد سمعت الناس يقولون. فيقولان له: لا دريت ويقولان له: ما دينك؟ فيتلجلج، فيقولان له: لا دريت، ويقولان له: من نبيك؟ فيقول: قد سمعت الناس يقولون، فيقولان له: لا دريت ويسأل عن إمام زمانه. قال: فينادي مناد من السهاء: كذب عبدي، أفرشوا له في قبره من النار وألبسوه من ثياب النار، وافتحوا له باباً إلى النار حتى يأتينا، وما عندنا شر له، فيضربانه بمرزبة ثلاث ضربات ليس منها ضربة إلا يتطاير قبره ناراً، لو ضرب بتلك المرزبة جبال تهامة لكانت رميها)(۱)

[الحديث: ٣٢٢] سئل الإمام الصادق: جعلت فداك يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش، فقال: (لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، لكن في أبدان كأبدانهم)(٢)

[الحديث: ٣٢٣] قال الإمام الصادق: (إن أرواح المؤمنين لفي شجرة من الجنة يأكلون من طعامها، ويشربون من شرابها، ويقولون: ربنا أقم لنا الساعة، وأنجز لنا ما وعدتنا، وألحق آخرنا بأولنا)(٣)

[الحديث: ٣٢٤] قال الإمام الصادق: (إنّ الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة تعارف وتساءل، فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول: دعوها فإنها قد أفلتت من هول عظيم، ثم يسألونها: ما فعل فلان؟.. وما فعل فلان؟.. فإن قالت لهم: تركته حيا ارتجَوه، وإن قالت لهم: قد هلك قالوا: قد هوى هوى)(٤)

<sup>(</sup>١) الكافي (٣/ ٢٣٩)

<sup>(</sup>٢) الكافي، ج ١ ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي، ج ١ ص ٦٤.

<sup>(</sup>٤) الكافي، ج ١ ص ٦٤.

[الحديث: ٣٢٥] قال الإمام الصادق: (إذا مات الميت اجتمعوا عنده يسألونه عمن مضى وعمن بقي فإن كان مات ولم يرد عليهم قالوا: قد هوى هوى، ويقول بعضهم لبعض: دعوه حتى يسكن مما مر عليه من الموت)(١)

[الحديث: ٣٢٦] سئل الإمام الصادق عن أرواح المشركين، فقال: (في النار يعذبون، يقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتنا، ولا تلحق آخرنا بأولنا)(٢)

[الحديث: ٣٢٧] سئل الإمام الصادق عمن مات في هذه الدار أين تكون روحه؟ فقال: (من مات وهو ماحض للايمان محضا أو ماحض للكفر محضا نقلت روحه من هيكله إلى مثله في الصورة، وجوزي بأعماله إلى يوم القيامة، فإذا بعث الله من في القبور أنشأ جسمه ورد روحه إلى جسده وحشره ليوفيه أعماله، فالمؤمن ينتقل روحه من جسده إلى مثل جسده في الصورة فيجعل في جنات من جنان الدنيا يتنعم فيها إلى يوم المآب، والكافر ينتقل روحه من جسده إلى مثله بعينه ويجعل في نار فيعذب بها إلى يوم القيامة، وشاهد ذلك في المؤمن قوله تعالى: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الجُنَّةُ قَالَ يَالَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (٢٦) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ المُكْرَمِينَ ﴾ [يس: ٢٦، ٢٧]، وشاهد ما ذكرناه في الكافر قوله تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُواً وَعَشِيًّا وَيَوْمَ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦]، فأخبر سبحانه أن مؤمنا قال بعد موته وقد أدخل الجنة: ياليت قومي يعلمون، وأخبر أن كافرا يعذب بعد موته غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة يخلد في النار، والضرب الآخر من يلهى عنه ويعدم نفسه عنه فساد جسمه، فلا يشعر بشئ حتى يبعث، وهو من لم يمحض الايهان

<sup>(</sup>١) الكافي، ج ١ ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) الكافي، ج ١ ص ٦٤.

محضا، ولا الكفر محضا، وقد بين الله تعالى ذلك عند قوله: ﴿إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ اللهِ يَوْمًا ﴾ [طه: ١٠٤]، فبين أن قوما عند الحشر لا يعلمون مقدار لبثهم في القبور حتى يظن بعضهم أن ذلك كان يوما، وليس يجوز أن يكون يظن بعضهم أن ذلك كان يوما، وليس يجوز أن يكون ذلك من وصف من عذب إلى بعثه ونعم إلى بعثه، لأن من لم يزل منعا أو معذبا لا يجهل عليه حاله فيها عومل به، ولا يلتبس عليه الامر في بقائه بعد وفاته)(١)

[الحديث: ٣٢٨] قال الإمام الصادق: (يجئ الملكان: منكر ونكير إلى الميت حين يدفن، أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، فيسألان الميت: من ربك وما دينك؟.. فإذا كان مؤمنا قال: الله ربي، وديني الاسلام، فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم؟ فيقول: أعن محمد رسول الله على تسألاني؟ فيقولان له: تشهد أنه رسول الله، فيقولان له: ثم نومة لا حلم فيها، ويفسح له في قبره تسعة أذرع، ويفتح له باب إلى الجنة ويرى مقعده فيها، وإذا كان الرجل كافرا دخلا عليه وأقيم الشيطان بين يديه، فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي قد خرج من بين ظهرانيكم، فيقول: لا أدري، فيخليان بينه وبين الشيطان فيسلط عليه في قبره تسعة وتسعين تنينا، ولو أن تنينا واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت فيسلط عليه في قبره تسعة وتسعين تنينا، ولو أن تنينا واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شجرا أبدا، ويفتح له باب إلى النار، ويرى مقعده فيها)(٢)

[الحديث: ٣٢٩] قال الإمام الصادق: (يسأل الرجل في قبره فإذا أثبت فسح له في

<sup>(</sup>١) تصحيح اعتقادات الإمامية، الشيخ المفيد، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) الكافي، ج ١ ص ٦٤.

قبره سبعة أذرع وفتح له باب إلى الجنة، وقيل له: نم نومة العروس قرير العين)(١)

[الحديث: ٢٣٠] قال الإمام الصادق: (إذا وضع الرجل في قبره أتاه ملكان: ملك عن يمينه، وملك عن يساره، وأقيم الشيطان بين عينيه، عيناه من نحاس فيقال له: كيف تقول في الرجل الذي كان بين ظهرانيكم؟ فيفزع له فزعة، فيقول إذا كان مؤمنا: أعن محمد رسول الله على تسألاني؟ فيقولان له: نم نومة لا حلم فيها، ويفسح له في قبره تسعة أذرع، ويرى مقعده من الجنة، وهو قول الله عزوجل ﴿يُثَبِّتُ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ في الْخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، فإذا كان كافرا قالا له: من هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم؟ فيقول: لا أدري، فيخليان بينه وبين الشيطان)(٢)

[الحديث: ٣٣١] قال الإمام الصادق: (ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجرى بعد موته إلى يوم القيامة، صدقة موقوفة لا تورث، أو سنة هدى سنها وكان يعمل بها وعمل بها من بعده غيره، أو ولد صالح يستغفر له)(٣)

[الحديث: ٣٣٢] قال الإمام الصادق: (ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته: ولد صالح يستغفر له، ومصحف يقرأ فيه، وقليب يحفره، وغرس يغرسه، وصدقة ماء يجريه، وسنة حسنة يؤخذ بها بعده)(٤)

[الحديث: ٣٣٣] قال الإمام الصادق: (خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بار

<sup>(</sup>١) الكافي، ج ١ ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الكافي، ج ١ ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣) الخصال، (ج ١ ص ٧٣)

<sup>(</sup>٤) الخصال، (ج ١ ص ١٥٧)

يستغفر له، وسنة خير يقتدي به فيها، وصدقة تجرى من بعده)(١)

[الحديث: ٣٣٤] قال الإمام الصادق: (ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي تعمل بها بعد موته، وولد صالح يستغفر له)(٢)

[الحديث: ٣٣٥] سئل الإمام الصادق: أي شئ يلحق الرجل بعد موته؟ قال: (يلحقه الحج عنه، والصدقة عنه، والصوم عنه)(٣)

[الحديث: ٣٣٦] سئل الإمام الصادق عن جنة آدم عليه السلام، فقال: (جنة من جنات الله عليه غليه فيها الشمس والقمر، ولو كانت من جنات الخلد ما خرج منها أبداً)(٤)

[الحديث: ٣٣٧] قال الإمام الصادق في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام: (يقضيه أولى الناس به)(٥)

[الحديث: ٣٣٨] سئل الإمام الصادق: هل يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا؟ قال: نعم، قيل: أو يعلم من صنع ذلك به؟ قال: نعم، ثم قال: (يكون مسخوطا عليه فرضي عنه)(٦)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار (٦/ ٢٩٤)

<sup>(</sup>٢) الأمالي، (ص ٢٢)

<sup>(</sup>٣) المحاسن، (٧٢)

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع/ ٢/ ٦٠٠، والكافي: ٣/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار (٨٨/ ٣١٠)

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار (٨٨/ ٣١٠)

[الحديث: ٣٣٩] سئل الإمام الصادق عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه، وذوي قرابته، قال: (لا بأس به، يؤجر فيها يصنع وله أجر آخر بصلته قرابته، قلت: وإن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه)(١)

\_\_\_\_

# الفصل الثاني

## ما ورد حول المعاد والمحكمة الإلهية

نحاول في هذا الفصل جمع ما نراه مقبولا من الأحاديث المتعلقة بالمرحلة الثانية من مراحل المعاد، وهي مرحلة النشر والحشر والحساب وما يرتبط بها من الصراط والميزان والشفاعة وغيرها. أي جميع ما يحصل من أحداث قبل يوم الجزاء، والذي تنتهي به المحاكمة الإلهية، حين يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار.

وقد قسمنا الأحاديث الواردة حول هذه المرحلة إلى الأقسام التالية:

- 1. أحاديث النشر والحشر: وهي الأحاديث التي تتحدث عن أهوال القيامة، وما يتم حينها وبعدها من بعث العباد، وحشرهم إلى أرض الموقف التي تتم فيها محاكمتهم.
- Y. أحاديث العدالة الخاصة بالموقف: وهي الأحاديث التي تتحدث عن تجليات عدالة المحكمة الإلهية من عرض الأعمال، والحساب عليها، ووزنها، وما يرتبط بذلك من معان كالشهود والصراط ونحوها.
- 7. أحاديث الرحمة الخاصة بالموقف: وهي الأحاديث التي تتحدث عن الشفاعة والحوض وغيرها من الأمور التي جعلها الله تعالى لأهل اليمين أو المقربين في ذلك الموقف، لتيسر عليهم ما يرونه من أهوال.

### أولاً ما ورد حول النشر والحشر:

وهي الأحاديث الموافقة لما ورد في القرآن الكريم من ذكر بعث الله تعالى للخلق، ثم حشرهم إلى أرض الموقف، وما يرتبط بذلك من أحداث، أو يدل على ذلك من الأدلة.

ومن المعارف القرآنية المرتبطة بهذا، والتي نحاكم الأحاديث إليها:

1. أن المعاد أو يوم القيامة هو يوم الفزع الأكبر، وهو يوم يبدأ بالنفخ في الصور والذي ورد الحديث عنه في مواضع متعددة من القرآن الكريم (١)، وبصيغ مختلفة، وهي تدل على أن ذلك الحدث العظيم ستنتهي به النشأة الأولى، وتبدأ به النشأة الثانية، ولذلك ورد في القرآن الكريم ذكر نفختين في الصور، إحداهما تعلن نهاية النشأة الأولى، والثانية تعلن بداية النشأة الثانية، بشكلها الجديد، وقوانينها الجديدة، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ لله الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]

والتبديل ـ كها تشير النصوص المقدسة ـ يبدأ مباشرة بعد النفخة الأولى، بتلك الزلزلة العظيمة التي يعاينها الخلائق، والتي وصفها الله تعالى بقوله: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ وَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (١) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ كَلْوَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (١) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ (٢) ﴿ [الحج: ١ مَلْ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ (٢) ﴿ [الحج: ١ مَلْ خَرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَاهَا (٢) وَقَالَ اللهِ شَالَ مَا لَمَا (٣) يَوْمَئِذٍ ثُحِدَّ أَوْمَى لَمَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَوْمَى لَمَا (٢) وَقَالَ النهيئة توفير محل مناسب ويذكر القرآن الكريم أن من أغراض ذلك التبديل، وتلك التهيئة توفير محل مناسب للعرض، كها قال تعالى: ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾

ŕ

الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [غافر: ١٦]

[الكهف: ٤٧]، وقال: ﴿يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمِّنِ الْمُلْكُ اليوْمَ للهَّ

<sup>(</sup>۱) ورد الحديث عن (النفخ في الصور) في أكثر من عشر آيات قرآنية هي: (الكهف ـ ۹۹) و(المؤمنون ـ (۱۰۱)، (يس ـ ۵۱)، (الزمر ـ ۲۸)، (ق ـ ۲۰)، (الحاقة ـ ۱۳)، (الأنعام ـ ۷۳)، (طه ـ ۲۰۲)، (النمل ـ ۸۷)، (النبأ ـ ۱۸)

ويبدو كذلك أن الأرض في تلك النشأة الجديدة، وبالقوانين الجديدة، ستكون أكبر من الأرض التي نعرفها، ومختلفة في تضاريسها ومناخها عنها، كها قال تعالى يصفها: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (٣) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (٤) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٥)﴾ [الانشقاق: ٣ - ٥]

وحتى الجبال والمرتفعات التي كانت تشكل حواجز كبرى فيها، تدك، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَمُحِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَتَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ [الحاقة: ١٣ - ١٥]

وهكذا ورد وصف الأهوال التي تحدث في البحار، وأنها تفجر وتشتعل ناراً، كها قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴾ [الانفطار:٣]، وقال: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴾ [التكوير:٦]

أما الساء، فقد ورد أنها تمور وتضطرب اضطراباً عظياً، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ مَكُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴾ [الطور: ٩]، ثم تنفطر وتتشقق، كما قال تعالى: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتُ ﴾ [الانفطار: ١]، وقال: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّمَا وَحُقَّتْ ﴾ [الانشقاق: ١ - ٢]، وعند ذلك تصبح واهية، كما قال تعالى: ﴿ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٦] وعند ذلك تصبح واهية، كما قال تعالى: ﴿ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٦] م رود التعبير عن الحشر في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ مُنَّمُ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى الله تُحْشَرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٨]، وقوله: ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ المُسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا للهُ وَلَا المُلَائِكَةُ المُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ وَلَا الْمَالِكِيَةُ المُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَلَا اللَّذِينَ اللهُ وَلِيَّا وَلَا قَيْوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ مِنْ دُونِ الله وَلِيًّا وَلَا وَلَا قَلْ وَلَا اللهُ وَلِيًّا وَلَا وَلَا لَيْ وَلَا اللهُ وَلِيًّا وَلَا وَالْتَا أَلِيمًا وَلَا يَجَدُونَ هَمْ مِنْ دُونِ الله وَلِيًّا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا اللهُ وَلِيًّا وَلَا وَلَا وَلَا اللهُ وَلِيًّا وَلَا وَلَا يَعِدُونَ هَمْ مِنْ دُونِ الله وَلِيًّا وَلَا

نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٧٢، ١٧٣]

وغيرها من الآيات الكريمة التي تبين أن غاية النشر هي الحشر، وغاية الحشر، هي الحساب والمساءلة والموازين وغير ذلك، ولهذا وصف الله تعالى الحشر بكونه مجالا للاحتجاجات والجدل والخصومة، كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ السَّرَكُوا أَيْنَ شُرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاوُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ [الأنعام: ٢٢]، ثم بين موقفهم فقال: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَالله رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]، ثم رد عليهم، فقال: ﴿ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٤]

وهذا يدل على أن الكثير من الظروف توفر لأولئك الذين سيحاسبون ويناقشون، حتى يتمكنوا من المحاجة عن أنفسهم، أو الدفاع عنها، أو التلاقي مع غيرهم سواء من سادتهم أو أتباعهم أو خصومهم، كما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيِعًا يَامَعْشَرَ الجِّنِ قَدِ اللّهَ اللهَ عَنْ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاوُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا السّتَكْثُرُ تُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاوُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا اللهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ اللّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُواكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ الله إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ اللّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُواكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ الله إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ وقال: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَقَالَ شُرَكُوا مُكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (٢٨) فَكَفَى بِالله شَهِيدًا بَيْنَنَا وَشَرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (٢٨) فَكَفَى بِالله شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبُكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴾ [يونس: ٢٨، ٢٩]، ثم أخبر ما يحصل للنفوس حينها، فقال: ﴿هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى الله مَوْلَاهُمُ الْحُقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَنُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٣٠]

٣. أن البشر بعد بعثهم يفترقون بحسب أعمالهم إلى ثلاث فرق كبرى، نص عليها قوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (٢) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (٣) إِذَا رُجَّتِ قوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (٢) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (٣) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (٤) وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (٧) الْأَرْضُ رَجًّا (٤) وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (٧) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا (٦) وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (٧) فَأَصْحَابُ المُشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ المُشْأَمَةِ (٩)

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (١٠) أُولَئِكَ المُقرَّبُونَ (١١) ﴿ [الواقعة: ١ - ١١]

أن النشأة الثانية بعد البعث تختلف عن هذه النشأة، حتى صور البشر في ذلك العالم لن تكون هي نفسها صورهم اليوم.. ذلك أن الحكم هناك للأعمال المتجسدة في كل شيء، حتى في الصور، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (٢٤) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢ – ٢٥]، وقال: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مَسْفِرَةٌ (٣٨) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (٣٩) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤٠) وَوَال: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مَسْفِرَةٌ (٣٨) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (٣٩) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤٠) وقال: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مَا لَكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (٢٤) ﴾ [الغاشية: ١٠ ٢]، وفي وقال: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (٨) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (٩) ﴾ [الغاشية: ٨ – ١٠]، وغيرها من مقابلها: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (٨) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (٩) ﴾ [الغاشية: ٨ – ١٠]، وغيرها من الآيات الكريمة.

٥. أن النشر والحشر ليس مرتبطا بالبشر فقط، بل هو مرتبط بغيرهم من خلق الله، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ [التكوير: ٥]، وذلك بناء على ما ورد في القرآن الكريم من وجود سكان آخرين في الكون غير البشر، كما ورد التصريح بذلك في قوله تعالى: ﴿وَللهُ مَنْ وَجُودُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمُلاَئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [النحل: ٤٩]، بل ورد فيه ما يدل على بعثهم، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَهُو عَلَى جَمْعِهمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ٢٩]

بناء على هذا سنستعرض ما ورد من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم حول هذه المرحلة، والتي قسمناها بحسب مصادرها إلى قسمين:

### ١ ـ الأحاديث النبوية حول النشر والحشر:

من الأحاديث التي نرى قبولها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم:

[الحديث: ٣٤٠] قال رسول الله ﷺ: (مَنْ سرّه أَنْ ينظر إلى يوم القيامة كأنّه رأي عين، فليقرأ: (إذا الشمس كورت) و(إذا السياء انفطرت) و(إذا السياء انشقت)(١)

[الحديث: ٢٤١] قال رسول الله ﷺ: (كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر أن يؤمر فينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحابه)، فقالوا: وكيف نفعل يا رسول الله أو نقول؟ قال: قولوا: (حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا)(٢)

[الحديث: ٣٤٣] جاء أعرابي إلى النبي على فقال: ما الصور؟ قال: (قرنٌ ينفخ فيه) (٣) [الحديث: ٣٤٣] قال رسول الله على: (ما بين النفختين أربعون، ثم ينزل من السهاء ماءٌ فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمٌ واحدٌ وهو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة) (٤)، وفي رواية: (كل ابن آدم تأكله الأرض، إلا عجب الذنب منه خلق، وفيه يركب) (٥)

[الحديث: ٣٤٤] سئل رسول الله ﷺ: يا رسول الله! كيف يعيد الله الخلق؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: (أما مررت بوادي قومك جدبا، ثم مررت به يهتز خضرا؟) قيل: نعم، قال: (فتلك آية الله في خلقه، كذلك يحيي الله الموتى)(٦)

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢ / ٢٣٥)

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٤٣١)

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٧٤٢)، والترمذي (٢٤٣٠)

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٨١٤)، ومسلم (٢٩٥٥) والنسائي (٤ / ١١١١ ـ ١١١١)، ومالك (١ / ٣٩١ / ٩٩)

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٧٤٣)

<sup>(</sup>٦) أحمد (٤ / ١١)، والطبراني (١٩ / ٢٠٨)

[الحديث: ٣٤٥] قال رسول الله على: (يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى، ليس فيها علم لأحد)(١)

[الحديث: ٣٤٦] قال رسول الله ﷺ: (يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا، أول ما يكسى إبراهيم الخليل) ثم قرأ: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يكسى إبراهيم الخليل) ثم قرأ: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤](٢)، وفي رواية: (تحشرون حفاة عراة غرلا)، فقالت امرأةٌ: أيبصر بعضنا عورة بعض؟ قال: (يا فلانة ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِلٍ شَالُنٌ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٧])(٣)

[الحديث: ٣٤٧] سئل رسول الله عن قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وَجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٤]، وقيل له: أيحشر الكافر على وجهه؟ قال: (أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا، قادرٌ على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة)(٤)

[الحديث: ٣٤٨] قال رسول الله على (يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم، قيل: يا رسول الله: وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوق)(٥)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲۱)، ومسلم (۲۷۹۰)

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٣٤٩)، ومسلم (٢٨٦٠)، والترمذي (٣١٦٧)، والنسائي (٤ / ١١٤)

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٣٣٢)

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٧٦٠)، ومسلم (٢٨٠٦)

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣١٤٢)، وأحمد (٢/ ٣٥٤)

[الحديث: ٣٤٩] قال رسول الله على: (يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق؛ راغبين، وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسى معهم حيث أمسوا)(١)

وربها يكون المراد من ذكر البعير هنا: وسائل النقل، لا الحيوان المعروف.

[الحديث: ٣٥٠] قال رسول الله ﷺ: (يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب في الأرض عرقهم سبعين ذراعا، فإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم)(٢)

[الحديث: ١٥٥] قال رسول الله ﷺ: (يحشر الناس ما بين السقط إلى الشيخ الفاني أبناء ثلاث وثلاثين. في خلق آدم، وحسن يوسف، وقلب أيوب، مكحلين ذوي أفانين) (٣) أبناء ثلاث وثلاثين: ٣٥٧] قال رسول الله ﷺ: (يحشر المتكبرون يوم القيامة في صور الذر) (٤) [الحديث: ٣٥٣] قال رسول الله ﷺ: (يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة، فيهون ذلك على المؤمن، كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب) (٥)

[الحديث: ٣٥٤] قال رسول الله ﷺ: (يبعث كل عبد على ما مات عليه)(٦) [الحديث: ٣٥٥] لما عاد رسول الله ﷺ من تبوك إلى المدنية المنورة، قدم إليه عمرو

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (٢٨٦١)، والنسائي (٤/ ١١٥ ـ ١١٦)

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٥٣٢)، ومسلم (٢٨٦٣)

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٢٠/ ٢٥٦)

<sup>(</sup>٤) البزار كما في كشف الأستار (٣٤٣٠)

<sup>(</sup>٥) أبو يعلى (١٠ / ٢١٥ / ٢٠٢٥)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۷۸)

بن معدي كرب فقال له النبي على: (أسلم يا عمرو يؤمنك الله من الفزع الأكبر)، قال: يا محمد وما الفزع الأكبر؟ فإني لا أفزع فقال: (يا عمرو إنه ليس كها تظن وتحسب، إن الناس يصاح بهم صيحة واحدة فلا يبقى ميت إلا نشر ولا حي إلا مات إلا ما شاء الله، ثم يصاح بهم صيحة أخرى فينشر من مات ويصفون جميعا، وتنشق السهاء، وتهد الأرض، وتخر الجبال هدا، وترمى النار بمثل الجبال شررا فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبه وذكر دينه وشغل بنفسه إلا ما شاء الله، فأين أنت يا عمرو من هذا؟ قال: ألا إني أسمع أمرا عظيها، فآمن بالله ورسوله، وآمن معه من قومه ناس ورجعوا إلى قومهم)(١)

[الحديث: ٣٥٦] قال رسول الله ﷺ: (يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب في الأرض عرقهم سبعين ذراعا، فإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم)()

[الحديث: ٣٥٧] قال رسول الله على التدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار الميل.. فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلحاماً)، وأشار رسول الله على بيده إلى فيه (٣).

وهذا لا يعني أن المراد بالشمس في هذا الحديث هي هذه الشمس التي نعرفها، وإنها هو مثل تقريبي، فالكون حينذاك يختلف تماما عن الصورة التي نراه بها اليوم، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لللهَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار (٧/ ١١٠)

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٥٣٢)، ومسلم (٢٨٦٣)

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٨٦٤)

[الحديث: ٣٥٨] قال رسول الله على: (يبعث كل عبد على ما مات عليه)(١)

[الحديث: ٣٥٩] قال رسول الله ﷺ في رجل وقصته ناقته وهو محرم مع النبي ﷺ في حجة الوداع: (اغسلوه بهاء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) (٢)

[الحديث: ٣٦٠] قال رسول الله ﷺ: (لا يكلم أحد في سبيل الله ـ والله أعلم بمن يكلم في سبيله ـ إلا جاء يوم القيامة و جرحه يثعب، اللون لون دم، والريح ريح مسك) (٣)

[الحديث: ٣٦١] قال رسول الله ﷺ: (إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان) (٤)

[الحديث: ٣٦٢] قال رسول الله ﷺ: (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر(٥) في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان)(١)

[الحديث: ٣٦٣] قال رسول الله ﷺ: (يبعث الله يوم القيامة ناساً في صور الذر الذر؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا) يطؤهم الناس بأقدامهم، فيقال: ما هؤلاء في صور الذر؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا) (٧)

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۸۷۸)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (١٢٦٥)، رواه مسلم برقم (١٢٠٦)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٢٨٠٣)، رواه مسلم برقم (١٨٧٦)

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (٣١٨٦، ٣١٨٧)، رواه مسلم برقم (١٧٣٥)

<sup>(</sup>٥) قدرٌ ضئيل جدًّا، بالغ الصِّغر، مُثِّل بالنملة الصغيرة أو برأس النملة أو الهباءَة المنبثّة في الهواء ويمكن رؤيتها في شعاع الشَّمس الداخل من النافذة.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٢٤٩٢)، وأحمد (٢/ ١٧٩) (١٦٧٧)، والبخاري في (الأدب المفرد) (٥٥٧)

<sup>(</sup>۷) رواه البزار كما في (مجمع الزوائد) (۱۰/ ۳۳۷)

[الحديث: ٣٦٤] قال رسول الله على: (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال؛ يغشاهم الذل من كل مكان؛ يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: (بولس)، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار: طينة الخبال)(١)

[الحديث: ٣٦٥] قال رسول الله ﷺ: (ما يزال الرجل يسأل الناس؛ حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم)(٢)

[الحديث: ٣٦٦] قال رسول الله ﷺ: (من سأل وله ما يغنيه؛ جاءت خموشاً أو كدوحاً في وجهه يوم القيامة) (٣)

[الحديث: ٣٦٧] قال رسول الله ﷺ: (لا يزال العبد يسأل وهو غني؛ حتى يخلق وجهه، فلا يكون له عند الله وجه) (٤)

وقد فسر الحديث بأنه (يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطاً لا قدر له ولا جاه، أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه، لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاء، لكونه أذل وجهه بالسؤال، أو أنه يبعث ووجهه عظم كله؛ فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به)، لكن الحفاظ على ظاهره هو الأصل الذي تدل عليه كل الأدلة.

[الحديث: ٣٦٨] قال رسول الله ﷺ: (لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء، فينادي: يا محمد، يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رغاء، فيقول: يا محمد، يا محمد. فأقول: لا أملك لك

<sup>(</sup>١) البخاري في الأدب المفرد، والترمذي وحسنه، انظر: المشكاة (١١٢٥)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠)

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٦٢٦)، والترمذي (٦٥٠)، والنسائي (٥/ ٩٧)، وابن ماجه (١٥٠٢)

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني (٢٠/ ٣٣٣) (١٧٥٤٦)، والبزار كما في (مجمع الزوائد) (٣/ ٩٩)

من الله شيئا، قد بلغتك. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة، ينادي: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد القيامة يحمل قشعا من أدم، ينادي: يا محمد، يا محمد. فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك)(١)

[الحديث: ٣٦٩] عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله على رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي؛ فقام رسول الله على المنبر فقال: (ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر)، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال: (اللهم هل بلغت) ثلاثا(٢)

[الحديث: ۲۷۰] قال رسول الله ﷺ: (قال لي جبريل: يا محمد، لو تراهم حين يخرجون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤسهم، هذا يقول: لا إله إلا الله والحمد لله، يَبْيَضُّ وجهه، وهذا يقول: يا حسرتاه على ما فرطت في جنب الله)(٣)

[الحديث: ٣٧١] قال رسول الله ﷺ: (مَن وقّر ذا شيبة في الإسلام، آمنه الله من فزع يوم القيامة)(٤)

#### ٢ ـ أحاديث أئمة الهدى حول النشر والحشر:

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٧/ ٣٥٨)

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٧٩٥٧، ٢٥٤٧) وصحيح مسلم برقم (١٨٣٢)

<sup>(</sup>٣) المحاسن/ ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧ / ٣٠٢، عن: الكافي ٢/ ٢٥٨.

من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة بهذا المعنى:

### ما ورد عن الإمام علي:

[الحديث: ٣٧٢] روي أن رجلا أتى الإمام علي، فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد شككت في كتاب الله شككت في كتاب الله شككت في كتاب الله المنزل، فقال الرجل: لأني وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضا، فكيف لا أشك فيه، فقال له الإمام: (إن كتاب الله ليصدق بعضه بعضا، ولا يكذب بعضه بعضا ولكنك لم ترزق عقلا تنتفع به، فهات ما شككت فيه من كتاب الله عز وجل)(١)

ثم عرض له الرجل ما توهمه من تعارضات، فقال له الإمام على: (قُدُّوسٌ رَبُّنَا قُدُّوس، تبارك وتعالى علواً كبيراً، نشهد أنه هو الدائم الذي لا يزول ولا نشك فيه، وليس كمثله شئ وهو السميع البصير، وأن الكتاب حق والرسل حق، وأن الثواب والعقاب حق.. فإن رزقت زيادة إيهان أو حرمته فإن ذلك بيد الله، إن شاء رزقك وإن شاء حرمك ذلك. ولكن سأعلمك ما شككت فيه ولا قوة إلا بالله)

ومن إجاباته عليها قوله: (وأما قوله: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبأ: ٣٨] وقوله: ﴿ وَاللهِ ّ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]، وقوله: ﴿ وَاللهُ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ ﴾ [الأنعام: ٣٣]، وقوله: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ ﴾ [العنكبوت: ٢٥]، وقوله: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾ [ص: ٦٤]، وقوله: ﴿ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴾ [ق: ٢٨]، وقوله: ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [يس: ٢٥]، فإن ذلك في أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [يس: ٢٥]، فإن ذلك في

<sup>(</sup>١) الصدوق في التوحيد: ٢٥٤.

موطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم، الذي كان مقداره خمسين ألف سنة، يجمع الله عز وجل الخلائق يومئذ في مواطن، ويكلم بعضهم بعضا، ويستغفر بعضهم لبعض، أولئك الذين كان منهم الطاعة في دار الدنيا. ويلعن أهل المعاصي الرؤساء والأتباع الذين بدت منهم البغضاء، وتعاونوا على الظلم والعدوان في دار الدنيا، المستكبرين والمستضعفين، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. والكفر في هذه الآية البراءة، يقول: يبرأ بعضهم من بعض، ونظيرها في سورة إبراهيم قول الشيطان: ﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ﴾ [إبراهيم: ٢٢]، ثم يجتمعون في موطن آخر يبكون فيه، فلو أن تلك الأصوات بدت لأهل الدنيا لأذهلت جميع الخلق عن معائشهم، ولتصدعت قلوبهم إلا ما شاء الله، فلا يزالون يبكون الدم.. ثم يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيه فيقو لون: والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم الله تبارك وتعالى على أفواههم، ويستنطق الأيدي والأرجل والجلود، فتشهد بكل معصية كانت منهم.. ثم يرفع عن ألسنتهم الختم فيقولون لجلودهم: لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شئ.. ثم يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون، فيفر بعضهم من بعض، فذلك قوله عز وجل: ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمُرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴾ [عبس: ٣٤، ٣٥]، فيستنطقون فـ: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبأ: ٣٨]، فيقوم الرسل صلى الله عليهم فيشهدون في هذا الموطن، فذلك قوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]، ثم يجتمعون في موطن آخر، يكون فيه مقام محمد على، وهو المقام المحمود، فيثنى على الله تبارك وتعالى بها لم يثن عليه أحد قبله، ثم يثني على الملائكة كلهم، فلا يبقى ملك إلا أثنى عليه محمد على الملائكة كلهم، فلا يبقى ملك الرسل بها لم يثن عليهم أحد قبله ثم يثني على كل مؤمن ومؤمنة، يبدأ بالصديقين والشهداء ثم بالصالحين، فيحمده أهل الساوات والأرض.. ثم يجتمعون في موطن آخر ويدال بعضهم من بعض. وهذا كله قبل الحساب فإذا أخذ في الحساب شغل كل إنسان بها لديه)(١)

[الحديث: ٣٧٣] قال الإمام علي في وصف هول يوم القيامة: (خُتِم على الأفواه فلا تكلّم فتكلّمت الأيدي، وشهدت الأرجل، ونطقت الجلود بها عملوا فلا يكتمون عند الله حديثاً)(٢)

[الحديث: ٣٧٤] قال الإمام علي في صفة يوم القيامة: (يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق، فلا يتكلّم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً، فيقام الرسول فيُسأل فذلك قوله لمحمد على: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة بِشَهِيد وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤُلاَء شَهِيداً﴾ فذلك قوله لمحمد على الشهداء، والشهداء هم الرسل)(٣)

[الحديث: ٣٧٥] قال الإمام علي في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُوا رَبِّهِمْ ﴾ [البقرة: ٤٦]: (يوقنون أنَّهم مبعوثون، والظنّ منهم يقين)(٤)

[الحديث: ٣٧٦] قال الإمام علي: (وأمّا احتجاجه على الملحدين في دينه وكتابه ورسله، فإنّ الملحدين أقرّوا بالموت ولم يقرّوا بالخالق، فأقرّوا بأمّم لم يكونوا ثمّ كانوا، قال الله تعالى: ﴿ق وَالْقُرْآنِ المُجِيدِ (١) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا الله تعالى: ﴿ق وَالْقُرْآنِ المُجِيدِ (١) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (٢) أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾ [ق: ١ - ٣]، وكقوله عزّ وجلّ: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [يس: ٧٨، ٧٩]، ومثله قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهُ بِغَيْرِ عِلْمِ

<sup>(</sup>١) الصدوق في التوحيد:٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير العياشي ١/ ٢٤٢، بحار الأنوار، ٣/ ٢٨١، البرهان ١/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ١/ ٢٤٢، بحار الأنوار، ٣/ ٢٨١، البرهان ١/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي ١/ ٤٤، تفسير البرهان ١/ ٩٥، بحار الأنوار، ٧/ ٤٢.

وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابِ مُنِيرٍ﴾ [الحج: ٨] ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الحج: ٤] فردّ الله تعالى عليهم ما يدَّلهم على صفة ابتداء خلقهم وأوّل نشئهم: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُحَلَّقَةٍ لِنْبِيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَام مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَل مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِ جُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْئًا ﴾ [الحج: ٥] فأقام سبحانه على الملحدين الدليل عليهم من أنفسهم، ثمّ قال مخبراً لهم: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِيج (٥) ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحُتُّى وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمُوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهَّ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ [الحج: - ٧] ﴾، وقال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴾ [فاطر: ٩]، فهذا مثال أقام الله عزّ وجلّ لهم به الحجّة في إثبات البعث والنشور بعد الموت.. وأمّا الردّ على الدهريّة الذين يزعمون أنّ الدهر لم يزل أبداً على حال واحدة، وأنَّه ما من خالق ولا مدبّر ولا صانع ولا بعث ولا نشور، قال الله تعالى حكاية لقوله: ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ [الجاثية: ٢٤] ﴿ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمُعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (٤٩) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (٥٠) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُل الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الإسراء: ٤٩، ٥١]، ومثل هذا في القرآن كثير، وذلك ردُّ على من كان في حياة الرسول على يقول هذه المقالة، ومن أظهر له الايمان وأبطن الكفر والشرك، وبقوا بعد رسول الله على وكانوا سبب هلاك الأُمَّة، فردَّ الله تعالى بقوله: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ

ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُحَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُحَلَّقَةٍ لِنْبِيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نِحْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ [الحج: ٥]، وقوله: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا اللَّاءَ الْمَثَرَّتُ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [الحج: ٥]، وما جرى مجرى ذلك في القرآن، فهذا كلّه ردّ على الدهرية والملاحدة ممّن أنكر البعث والنشور)(١)

[الحديث: ٣٧٧] قال الإمام علي: (إذا كان يوم القيامة أهبط الله ريحاً منتنة، يتأذّى بها أهل الجمع، حتى إذا همّت أن تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟.. فيقولون: لا، فقد آذتنا وبلغت منّا كلّ مبلغ، فيُقال: هذه ريح الزناة الذين لقوا الله بالزنا ثم لم يتوبوا، فالعنوهم لعنهم الله، فلا يبقى في الموقف أحدٌ إلا قال: اللهم العن الزناة)(٢)

[الحديث: ٣٧٨] قال الإمام علي: (إذا كان يوم القيامة بعث الله تبارك وتعالى الناس من حفرهم غرلاً مهلاً (أي مسرعين) جُرداً مُرداً في صعيد واحد، يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة حتى يقفوا على عقبة المحشر، فيركب بعضهم بعضاً ويزدهون دونها فيُمنعون من المضي فتشتد أنفاسهم، ويكثر عرقهم وتضيق بهم أمورهم، ويشتد ضجيجهم، وترتفع أصواتهم، وهو أول هول من أهوال يوم القيامة؛ فيأمر الله تعالى ملكاً من الملائكة فينادي فيهم: يا معشر الخلائق، أنصتوا واستمعوا منادي الجبّار، فيسمع آخرهم كما يسمع أولهم، فتنكسر أصواتهم عند ذلك، وتخشع أبصارهم، وتضطرب فرائصهم، وتفزع قلوبهم،

(١) رسالة المحكم والمتشابه: ٣٧، بحار الأنوار، ٧/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧ / ٢١٧، عن: المحاسن ص١٠٨.

ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت مهطعين إلى الداعي، فعند ذلك يقول الكافر: هذا يوم عَسِر، فيقول الله عزّ وجلّ الحكم العدل عليهم، فيقول: (أنا الله لا إله إلا أنا الحكم العدل الذي لا يجور، اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطى، لا يُظلم اليوم عندي أحدُّ، اليوم آخذ للضعيف من القوى بحقه، ولصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسنات والسيئات، وأثيب على الهبات، ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم ولأحد عنده مظلمة، إلا مظلمة بهيها لصاحبها وأثيبه عليها، وآخذ له مها عند الحساب، فتلازموا أيها الخلائق واطلبوا مظالمكم عند مَن ظلمكم بها في الدنيا، وأنا شاهد لكم عليهم، وكفي بي شهيدا)(١) [الحديث: ٣٧٩] قال الإمام على: (لا تنشقّ الأرض عن أحديوم القيامة إلاّ وملكان

آخذان بضبعه بقو لان: أجب, ت العزّة)(٢)

[الحديث: ٣٨٠] قال الإمام على: (حتّى إذا تصرّ مت الأُمور، وتقضَّت الدهور، وأزفَ النشور، أخرجهم من ضرائح القبور، وأوكار الطيور، وأوجرة السباع، ومطارح المهالك، سِرَاعاً إلى أمرهِ، مهطعين إلى مَعاده، رَعيلا صُمُوتاً، قياماً صُفوفاً، ينفذهم البصر، ويسمعهم الدّاعي، عليهم لَبوسُ الإستكانة، وضَرعُ الإستسلام والذلة، قد ضلَّت الحيلُ، وانقطع الأمل، وهَو ت الأفئدة كاظمةً، وخشعت الأصوات مهيمنة، وألجَمَ العرقُ، وعظم الشَّفتُ، وأرعِدَتِ الأسماعُ لزبرةِ الداعي إلى فصل الخطاب، ومقايضةِ الجزاءِ، ونكالِ العقاب، ونوال الثواب)(٣)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧ / ٢٦٩، عن: روضة الكافي ص١٠٤.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق، المجلس ٦٤/ ٣٣٦، بحار الأنوار، ٧/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: خطبة ٨٣، بحار الأنوار، ٧/ ١١٢.

[الحديث: ٣٨١] قال الإمام على: (فاتّعظّوا عباد الله بالعبر النوافع، واعتبروا بالآي السواطع، وازدجرُوا بالنُّذر البوالغ، وانتفعوا بالذّكر والمواعظ، فكأنّ قد عَلِقَتكُم مخالبُ المنيّة، وانقطعت منكم علائق الأمنيَّة، ودهمتكم مفظعات الأمور، والسياقة إلى الوِرْدِ المورود، فكلّ نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها إلى محشرها، وشاهد يشهد عليها بعملها)(۱)

[الحديث: ٣٨٢] قال الإمام على: (وذلك يوم يجمع الله فيه الأوّلين والآخرين، لنقاش الحساب وجزاء الأعمال، خضوعاً، قياماً، قد ألجمهُمُ العرق، ورجفت بهم الأرض، فأحسنهم حالا من وجد لقدميه موضعاً، ولنفسه متسعاً)(٢)

[الحديث: ٣٨٣] قال الإمام علي: (إنّ السعداء بالدنيا غداً هم الهاربون منها اليوم، إذا رجفت الراجفة، وحقّت بجلائلها القيامة، ولحق بكلّ منسك أهله، وبكلّ معبود عَبدَتُهُ، وبكلّ مطاع أهل طاعته، فلم يجز في عدله وقسطه يومئذ خرق بصر في الهواء، ولا همسُ قدم في الأرض إلاّ بحقّه، فكم حُجّة يوم ذاك داحضة، وعلائق عذر منقطعة، فتَحرَّ من أمرك ما يقُومُ به عذرك، وتثبت به حجّتك، وخُذ ما يبقى لك عمّا لا تبقى له، وتيسّر لسفرك، وشمّ برق النجاة، وارحل مطايا التشمير)(٣)

[الحديث: ٣٨٤] قال الإمام على لمن سأله عن كيفية التوفيق بين قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبأ: ٣٨]

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: خطبة ٨٥، بحار الأنوار، ٧/ ١١٣.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: خطبة ١٠٢، بحار الأنوار، ٧/ ١١٣.

<sup>(</sup>٣) بهج البلاغة: ٢٢٣، بحار الأنوار، ٧/ ١١٥.

وقوله: ﴿ وَالله ؟ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، وقوله: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ﴾ [العنكبوت: ٢٥]، وقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ [ص: ٦٤]، وقوله: ﴿قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴾ [ق: ٢٨]، وقوله: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [يس: ٦٥]: (إن ذلك في موطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم، الذي كان مقداره خمسين ألف سنة، يجمع الله عز وجل الخلائق يومئذ في مواطن، ويكلم بعضهم بعضا، ويستغفر بعضهم لبعض، أولئك الذين كان منهم الطاعة في دار الدنيا، ويلعن أهل المعاصي الرؤساء والأتباع الذين بدت منهم البغضاء، وتعاونوا على الظلم والعدوان في دار الدنيا، المستكبرين والمستضعفين، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. والكفر في هذه الآية البراءة، يقول: يبرأ بعضهم من بعض، ونظيرها في سورة إبراهيم قول الشيطان: ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِهَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ﴾ [إبراهيم: ٢٢]، ثم يجتمعون في موطن آخر يبكون فيه، فلو أن تلك الأصوات بدت لأهل الدنيا لأذهلت جميع الخلق عن معائشهم، ولتصدعت قلوبهم إلا ما شاء الله، فلا يزالون يبكون الدم.. ثم يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيه فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم الله تبارك وتعالى على أفواههم، ويستنطق الأيدي والأرجل والجلود، فتشهد بكل معصية كانت منهم.. ثم يرفع عن ألسنتهم الختم فيقولون لجلودهم: لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شئ.. ثم يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون، فيفر بعضهم من بعض، فذلك قوله عز وجل: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمُرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴾ [عبس: ٣٤، ٣٥]، فيستنطقون فه ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبأ: ٣٨]، فيقوم الرسل صلى الله عليهم فيشهدون في هذا الموطن، فذلك قوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١]، ثم

يجتمعون في موطن آخر، يكون فيه مقام محمد على وهو المقام المحمود، فيثني على الله تبارك وتعالى بها لم يثن عليه أحد قبله، ثم يثني على الملائكة كلهم، فلا يبقى ملك إلا أثنى عليه محمد على، ثم يثني على الرسل بها لم يثن عليهم أحد قبله ثم يثني على كل مؤمن ومؤمنة، يبدأ بالصديقين والشهداء ثم بالصالحين، فيحمده أهل السهاوات والأرض.. ثم يجتمعون في موطن آخر ويدال بعضهم من بعض. وهذا كله قبل الحساب فإذا أخذ في الحساب شغل كل إنسان بها لديه)(١)

[الحديث: ٣٨٥] قال الإمام على لمن سأله عن كيفية التوفيق بين قوله تعالى: ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٣٣] وقوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يَدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾ [الأنعام: ٣٠]: (إنّ ذلك في موضع ينتهي فيه أولياء الله عزّ وجلّ بعدما يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾ [الأنعام: ٣٠]: (إنّ ذلك في موضع ينتهي فيه أولياء الله عزّ وجلّ بعدما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمّى الحيوان، فيغتسلون فيه ويشربون منه، فتنضر وجوههم إشراقاً، فيذهب عنهم كلّ قذى ووعث، ثمّ يؤمرون بدخول الجنّة، فمن هذا المقام ينظرون إلى ربّهم كيف يثيبهم، ومنه يدخلون الجنّة، فذلك قول الله عزّ وجلّ من تسليم الملائكة عليهم: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ [الزمر: ٣٧]، فعند ذلك أيقنوا بدخول الجنّة، والنظر إلى ما وعدهم ربّهم، فذلك قوله: ﴿إِلَى رَبُّما نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٣٣]، وإنّما يعني بالنظر إليه النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى.. وأمّا قوله ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾ [الأنعام: ٣٠] يعني يحيط بها)(٢)

[الحديث: ٣٨٦] قال الإمام على في قوله تعالى: ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذِ بَاسِرَةٌ ﴾ [القيامة:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار، ٧/ ١١٧، التوحيد: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار، ٧/ ١١٧، التوحيد: ٢٦٠.

إلى كالحة شديدة العبوس، ﴿ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٥] أى تتوقع أرباب تلك الوجوه أو توقن أن يفعل بها داهية عظيمة تكسر قفار الظهر، وقوله: ﴿ إِذَا بَلَغَتِ النَّهِ التَّرَاقِي ﴾ [القيامة: ٢٦] أى اذا بلغت النفس الترقوة، وقوله: ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴾ [القيامة: ٢٧]، أى يقال له: من يرقيك مما بك؟ يعنى هل من طبيب؟.. وقوله: ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴾ [القيامة: ٢٨] أى أيقن أن الذي نزل به فراق الدنيا ومحابها وعلم بمفارقة الاحبة، وقوله: ﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾ [القيامة: ٢٩] أى التوت شدة فراق الدنيا بشدة خوف الآخرة، أو التوت احدى ساقيه بالاخرى عند الموت، والمساق المصير، وقوله: ﴿ يَتَمَطَّى ﴾ [القيامة: ٣٣] أى يتبختر افتخارا في مشيته اعجابا بنفسه) (١)

[الحديث: ٣٨٧] سئل الإمام علي: أخبرني عن الناس يحشرون يوم القيامة عراة؟ قال: (بل يحشرون في أكفانهم)، قيل: أنى لهم الأكفان، وقد بليت؟ قال: (إن الذي أحيا أبدانهم جدد أكفانهم)، قيل: فمن مات بلا كفن؟ قال: (ستر الله عورته بها يشاء من عنده)، قيل: أفيعرضون صفوفاً؟ قال: (نعم، هم يومئذ عشرون ومائة ألف صف في عرض الأرض)(٢)

# ما ورد عن الإمام الباقر:

[الحديث: ٣٨٨] سئل الإمام الباقر عن قوله تعالى: ﴿ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [ق: ١٥]، فقال: (تأويل ذلك أن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم، وأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جدد الله عزوجل عالمًا غير هذا العالم،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار، ٧/ ١١٧، التوحيد: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير نور الثقلين ١/ ٦١٩، في كتاب الاحتجاج عن الامام الصادق

وجدد خلقا من غير فحولة ولا اناث يعبدونه ويوحدونه، وخلق لهم أرضا غير هذه الارض تحملهم، وسهاء غير هذه السهاء تظلهم، لعلك ترى أن الله عزوجل إنها خلق هذا العالم الواحد وترى أن الله عزوجل لم يخلق بشرا غيركم؟ بلى والله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عالم وألف ألف آدم، أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين)(١)

[الحديث: ٣٨٩] قال الإمام الباقر: (لقد خلق الله عزوجل في الارض منذ خلقها سبعة عالمين ليس هم من ولد آدم، خلقهم من أديم الارض فأسكنهم فيها واحدا بعد واحد مع عالمه، ثم خلق الله عزوجل آدم أبا البشر، وخلق ذريته منه، ولا والله ما خلت الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقها، ولا خلت النار من أرواح الكفار والعصاة منذ خلقها عزوجل، لعلكم ترون أنه إذا كان يوم القيامة وصير الله أبدان أهل الجنة مع أرواحهم في الجنة، وصير أبدان أهل النار مع أرواحهم في النار أن الله تبارك وتعالى لا يعبد في بلاده، ولا يخلق خلقا يعبدونه ويوحدونه? ! بلى والله، ليخلقن الله خلقا من غير فحولة ولا إناث، يعبدونه ويوحدونه ويعظمونه، ويخلق لهم أرضا تحملهم وسماء تظلهم، أليس الله عزوجل يقول: ﴿ وَيُولَ اللهُ مُنْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [ق: ١٥] (٢)

### ما وردعن الإمام الصادق:

[الحديث: ٣٩٠] سئل الإمام الصادق: (عن الميت يبلى جسده ؟ قال: نعم، حتى لا يبقى له لحم ولا عظم، إلا طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى، تبقي في القبر مستديرة حتى

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار (٨/ ٣٧٤)

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار (٥٤/ ٣١٩)

يخلق منها كما خلق أول مرة)(١)

[الحديث: ٣٩١] قال الإمام الصادق: (إذا أراد الله عز وجل أن يبعث الخلق، أمطر السهاء على الأرض أربعين صباحاً فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوم)(٢)

[الحديث: ٣٩٢] سأل بعض الملاحدة الإمام الصادق: أنى له بالبعث والبدن قد بلى، والأعضاء قد تفرقت، فعضو ببلدة يأكلها سباعها، وعضو بأخرى تمزقه هوامها، وعضو قد صار تراباً بني به مع الطين حائط؟ قال: (إن الذي أنشأه من غير شئ، وصوره على غير مثال كان سبق إليه، قادر أن يعيده كها بدأه)، قال: أوضح لي ذلك، قال: (إن الروح مقيمة في مكانها، روح المحسن في ضياء وفسحة، وروح المسئ في ضيق وظلمة، والبدن يصير تراباً كها منه خلق، وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها، مما أكلته ومزقته، كل ذلك في التراب محفوظ عند من لايعزب عنه مثقال ذرة في ظلهات الأرض، ويعلم عدد الأشياء ووزنها، وإن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب، فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور، فتربو الأرض ثم تمخضه مخض السقاء، فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء، والزبد من اللبن إذا مخض، فيجتمع تراب كل قالب إلى قالبه، فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح، فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها، وتلج الروح فيها، فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً)(٣)

[الحديث: ٣٩٣] سئل الإمام الصادق: أفتتلاشي الروح بعد خروج الميت عن قالبه

<sup>(</sup>١) الكافي:٣/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) الإحتجاج (٢/ ٧٧.

أم هو باق؟ فقال: (بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور؛ فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى، فلا حس ولا محسوس، ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها، وذلك أربع مائة سنة يسبت فيها الخلق، وذلك بين النفختين)(١)

### ثانيا ـ ما ورد حول العدالة الخاصة بالموقف:

وهي الأحاديث الموافقة لما ورد في القرآن الكريم من ذكر تجليات العدالة المرتبطة بالمحكمة الإلهية التي تقام في أرض المحشر، ومن المعارف القرآنية المرتبطة بهذا، والتي نحاكم الأحاديث إليها:

1. أن الأعمال تعرض على العباد قبل وزنها وحسابهم عليها، كما قال تعالى: ﴿ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مُوْعِدًا (٤٨) وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى اللَّجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَكْرَا إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ أَكُنَا إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (١٣) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: القيامَة كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (١٣) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الإنسانُ يَوْمَئِذِ بِهَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾ [القيامة: ١٣]، وقال الإمام الباقر في تفسيرها: (بها قدّم من خير وشر، وما أخّر ممّا سنَّ من شُنة ليستنّ بها من بعده، فإن كان شرّا كان عليه مثل وزرهم ولا ينقص من وزرهم شيء. وإن كان خيراً كان له مثل أجورهم شيء)(٢)

<sup>(</sup>١) الإحتجاج/ ٢/ ٧٧..

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي، ج٢، ص٣٩٧..

والقراءة كما تفسرها النصوص المقدسة ليست مجرد شرح ووصف مثلما نقرأ الكتب في الدنيا؛ فليست تلك الكتب حروفا وكلمات، بل هو نفسه العمل يراه صاحبه حاضرا مثلما فعله أول مرة، كما قال تعالى: ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِمً ا ﴾ [الكهف: ٤٩]

وهكذا أشارت آيات أخرى إلى هذا المعنى كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ ﴾ [آل عمران: ٣٠]، وقوله: ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَخْضَرَتْ ﴾ [التكوير: ١٤]، وقوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ﴾ [الانفطار: ٥]، وقوله تعالى: ﴿ يُنَبَّأُ الإنسَانُ يَوْمَئِذِ بِهَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾ [القيامة: ١٣]

ومن أعظم الشهادات التي ذكرها القرآن الكريم شهادة الله، وبها يكتفي المؤمنون، ويستحيون من أن يطلبوا معها شهيدا آخر، وقد قال تعالى ـ يبين محل شهادته وعظمتها ـ: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيُنْبَّئُهُمْ بِهَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ الله وَنَسُوهُ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المجادلة: ٦]، وقال: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ الله شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقال: ﴿ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ الله شَهِيدٌ عَلَى

مَا يَهْعَلُونَ ﴾ [يونس: ٤٦]، وقال: ﴿ قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُّرُونَ بِآيَاتِ اللهُّ وَاللهُّ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٨]، وقال: ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهَّ الْعَزِيزِ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [البروج: ٨، ٩] الحُيدِ (٨) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّهَاوَاتِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [البروج: ٨، ٩] وقد أخبر الله تعالى أن المؤمنين يكتفون بشهادة الله، ولا يطلبون غيرها، ومن الأمثلة على ذلك ما قصه علينا من قصة المسيح عليه السلام، إذ قال: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَى يُعْمَ مَا فِي نَفْسِكَ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ مَا لَيْسُ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ مَا لَيْسُ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ عَلَمْ مَا فِي عَلْمَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَ تَوَقَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المائدة: ١١٦ ، ١١٧]

ومنها شهادة الأنبياء، كها قال تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُ لَاءِ شَهِيدًا (٤١) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا عَلَى هَوُ لَاءِ شَهِيدًا ﴿ ٤١) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُونَ الله تَحْدِيثًا ﴾ [النساء: ٤١، ٤١]، وقال عن المسيح عليه السلام: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٥٩]، وقال الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٥٩]، وقال حاكيا عنه: ﴿ مَا قُلْتُ هَمْ إِلَّا مَا أَمَرْ تَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهُ ّ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَيَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المائدة: دُمْتُ فِيهِمْ فَلَيَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المائدة: ١١٧]

وربها يكون هذا النوع من الشهود مرتبطا بالكتب العامة، وخاصة تلك الكتب التي تؤرخ للأمم، كها نص على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٨) هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٨، ٢٩]

وهو ما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ [النحل: ٨٤]، وقال: ﴿ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحُقَّ للهُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [القصص: ٧٥]

ومنها شهادة كل من له علاقة بالعمل أو الشخص الذي يريد الشهادة له أو عليه، كما قال تعالى عن شهادة الأرض التي مارس عليها العامل عمله: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ إِنْ الْأَرْضُ الَّتِي مَارِسَ عَلَيها العامل عمله: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ الْقَالَمَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ ثُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَمَا ﴾ [الزلزلة: ١ - ٥]

٣. من تجليات العدالة الإلهية في أرض المحشر ما وضعه الله تعالى من قوانين ترتبط بحساب عباده على أعلهم، ومساءلتهم عليها، بحسب الظروف التي أتيحت لهم، والإمكانيات التي كانت في طاقتهم، وإتاحة الفرصة لهم، ليجيبوا على ما يطرح عليهم من أسئلة، والاعتذار بها يرونه من معاذير، بل يمكنهم أثناء الحساب أن يستدعوا من شاءوا من الشهود، أو ممن يرضى بالدفاع عنهم.

وطبعا، فإن العدالة المطلقة في الآخرة تستدعي دراسة كل قضية، وبكل تفاصيلها، والحيثيات المحيطة بها، وتعالج القضايا جمعيا، وبكل سرعة، وليس مثل محاكم الدنيا التي تتسم بالبطء والضعف الشديد، والذي قد يستغله المخادعون في التفلت من أحكامها، وقد قال تعالى مشيرا إلى ذلك: ﴿لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [إبراهيم: ٥١]، وقال: ﴿الْيَوْمَ أَنْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [غافر: ١٧]

ففي هاتان الآيتان الكريمتان إشارة إلى كل ذلك؛ فالحساب الإلهي يشمل كل

النفوس، وبكل ما كسبت أيديها، وفي نفس الوقت يكون سريعا، لا كمحاكم الدنيا القاصرة الضعيفة.

بالإضافة إلى ذلك؛ فالحساب الإلهي في ذلك الموقف ـ وبناء على العدالة المطلقة ـ لا يستند للعلم الإلهي فقط، بل يستند فوق ذلك لكل أولئك الشهود الذين سبق ذكرهم، والذين لا يمكن خداعهم أو رشوتهم، بخلاف محاكهات الدنيا التي يمكن أن يخادع فيها المتهم المحكمة والقضاة، بل قد يتمكن من إغرائهم بها يرغبون فيه من متاع الحياة الدنيا.

وقد أشار القرآن الكريم إلى محاولة المجرمين فعل ذلك في الآخرة، مثلها كانوا يفعلونه في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿فَالْيُوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْ لاكُمْ وَبِئْسَ المُصِيرُ ﴾ (الحديد: ١٥) أي لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهباً ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه.

ومثله ذكر القرآن الكريم يأس المجرم من استعمال هذه الوسيلة؛ فقال: ﴿ يُبَصَّرُ وَ مَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (١١) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (١٣) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴾ [المعارج: ١١ - ١٤]

وهكذا ذكر القرآن الكريم مسؤولية كل شخص في ذلك العالم عن نفسه، وأنه لا ينفعه إلا عمله، كما قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشُوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ﴾ [لقهان: ٣٣]

وهكذا؛ فإن من مقتضيات العدالة الإلهية في ذلك الموقف ألا يحاسب الشخص إلا على ما عملت يده، أو كان له سبب فيه؛ فلا يحاسب على ما هو خارج عن قدرته، كما قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: ٧]

وهكذا فإنه لا يحاسب على ما عمل غيره، إن لم يكن له علاقة به، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ [فاطر: ١٨]، وقال: ﴿مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: ١٥]

٤. من تجليات العدالة الإلهية في أرض المحشر تلك الموازين الكثيرة التي توزن بها الأعمال وأصحابها، بعد تلك المراحل الكثيرة الطويلة التي يمر بها الإنسان، سواء في حياته الدنيا، أو في حياة البرزخ، أو بعد تلك المواقف الطويلة في أرض المحشر.

وقد أشار إلى هذا قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمُوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَكٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ (الانبياء:٤٧)

فهذه الآية الكريمة لم تصف الميزان إلا بالدقة العالية، وكونه لا يبخس أحدا حقا من حقوقه، كما أنها ذكرت أنه لا يوجد ميزان واحد، بل موازين متعددة، أي أن لكل شيء ميزانه الخاص به.. فللصبر ميزانه.. وللكرم ميزانه.. وللإيمان ميزانه.. وغير ذلك، مثلما نجد في الدنيا الموازين المختلفة لكل المقادير المشكلة للبناء الكوني أو الجسدي أو غيرهما.

وهكذا ورد في القرآن الكريم وصف الميزان بكونه يخضع لمعايير الحق، وأنه على أساسها يكون التمييز، كما قال تعالى: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحُقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ المُفْلِحُونَ ﴾ (المؤمنون:١٠٢)

وبخلافه من خفت موازينه، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِهَا كَانُوا بِآياتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ (لأعراف: ٩)، وقال: ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ (المؤمنون: ١٠٣)

وبذلك فإن الوصف الذي وصف الله تعالى به الميزان لا علاقة له بتلك التصورات والأخيلة التي اعتبرها بعضهم أصلا من أصول العقائد، فوضع في صفات الميزان كونه ذا كفتين.. وكل كفة لها حجم معين.

بناء على هذا سنستعرض ما ورد من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم حول هذه المرحلة، والتي قسمناها بحسب مصادرها إلى قسمين:

#### ١ ـ الأحاديث النبوية حول العدالة الخاصة بالموقف:

من الأحاديث التي نرى قبولها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم:

#### أـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ٣٩٤] قال رسول الله على: (نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها، فتكون عليه حسرة يوم القيامة)(١)

[الحديث: ٣٩٥] قال رسول الله ﷺ: (ما جلس قوم مجلسا قط لم يذكروا الله إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة)(٢)

[الحديث: ٣٩٦] قال رسول الله ﷺ: (ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليه ترة، وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة، وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة)(٣)

[الحديث: ٣٩٧] قال رسول الله ﷺ: (حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني: ٥/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك. مجمع الزوائد: ١٠/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، والترمذي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٠/ ٨٠)

من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراً، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه)(١)

[الحديث: ٣٩٨] قال رسول الله على في خطبته في حجة الوداع: (وأنتم تسألون عني، في أنتم قائلون؟)، قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال ـ بإصبعه السبابة، يرفعها إلى السهاء وينكتها إلى الناس ـ: (اللهم، اشهد، اللهم، اشهد) ثلاث مرات(٢).

[الحديث: ٣٩٩] قال رسول الله على: (لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيها علم)(٣)

[الحديث: ٢٠٠٤] قال رسول الله على: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك) (٤)

[الحديث: ١٠٤] قال رسول الله على: (إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته: انظروا في صلاة عبدي، أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً، قال: انظروا، هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع، قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال بعد

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۶۱)

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ۲/ ۸۸۱ ح (۱۲۱۸)

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٤١٦)

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٨٦٤)، والترمذي (١٣)، والنسائي (١/ ٢٣٢)، وابن ماجه (١٤٢٥)

ذلك)(١)

[الحديث: ٤٠٢] قال رسول الله على: (لا تقتل نفس ظلم إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل)(٢)

فهذا الحديث يشير إلى أن جرائم ابن آدم الذي سن القتل، لن يكفي فيها كتابه الخاص به، والذي يكتفي بأعماله طيلة حياته، وإنها يضم إليها هذه الجرائم التي تجاوزت حياته، وشخصه.

[الحديث: ٣٠٤] قال رسول الله ﷺ: (من سن في الإسلام سنة حسنة، كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا)(٣)

[الحديث: ٤٠٤] قال رسول الله على: (يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة، فتنصب بين يدي الله تبارك وتعالى، فيقول تبارك وتعالى، ألقوا هذه واقبلوا هذه، فتقول الملائكة، وعزتك ما رأينا إلا خيراً، فيقول الله عز وجل إن هذا كان لغير وجهي، وإني لا أقبل اليوم إلا ما ابتغي به وجهي) وفي رواية: (فتقول الملائكة: وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل، قال: صدقتم إن عمله كان لغير وجهي) (٤)

[الحديث: ٥٠٥] قال رسول الله عند رجوعه من غزوة حنين، وقد نزل قفراً من

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۸٦٤)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٣٣٦) ومسلم (١٦٧٧)

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (١٠١٧)

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في (المعجم الأوسط) (٣/ ٩٧) (٢٦٠٣)

الأرض ليس فيه شيء: (من وجد عوداً فليأت به، ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به)، وبعد أن جمعوا ركاما من الحطب، قال على: (أترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا، فليتق الله رجل، ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة، فإنها محصاة عليه) (١) [الحديث: ٢٠١] قال رسول الله على: (طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً

[الحديث: ٢٠٦] قال رسول الله ﷺ: (طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً)(٢)

[الحديث: ٧٠٤] قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ٨]: (والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة: ظل بارد ورطب طيب وماء بارد) (٣)

[الحديث: ٢٠٨] قال رسول الله ﷺ: (إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك، ونرويك من الماء البارد؟) (٤)

[الحديث: ٩٠٤] سئل رسول الله على عن النعم، وهل يحاسب عليها، فقال: (نعم إلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو حجر يتدخل فيه من الحر والقر) (٥)

[الحديث: ١٠٤] قال رسول الله ﷺ: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيهان قلبه لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنّه من اتبع عوراتهم، يتبع الله عورته، ومن

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني (٦/ ٥٢) (٥٤٨٥)

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۳۰۹۳)، والبزار (۸/ ٤٣٣) (۳۰۹۸)، والنسائي في (السنن الكبرى) (٦/ ١١٨) (١٠٨٩)

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٣٦٩)

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٣٥٨)

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢٠٢٤٤)

يتّبع الله عورته يفضحه في بيته) (١)

[الحديث: ٢١١] قال رسول الله ﷺ: (من أذلّ عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذلّه الله عزّ وجلّ على رؤوس الخلائق يوم القيامة) (٢)

[الحديث: ٤١٢] قال رسول الله على: (من أكل برجل مسلم أكلة فإنّ الله يطعمه مثلها في جهنّم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإنّ الله يكسوه مثله من جهنّم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء، فإنّ الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة)(٣)

[الحديث: ٤١٣] قال رسول الله ﷺ: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة) (٤)

[الحديث: ١٤٤] قال رسول الله ﷺ: (إنَّ الله لَيَسأَلُ العبدَ يومَ القيامة حتى يَقُول: ما منعك إذ رأيتَ المنكر أن تُنكِره؟ فإذا لقَّن الله عبدًا حجَّته قال: يا رب، رجوتك وفرقت من الناس)(٥)

[الحديث: ١٥ ٤] قال رسول الله ﷺ: (الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئاً، وديوان لا يترك الله منه شيئاً، وديوان لا يغفره الله، فأما الديوان الذي لا يغفره الله: فالشرك بالله، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِالله الله عَز وجل: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِالله الله عَز وجل: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِالله الله عَز وجل: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِالله الله عَن وجل الله عَنْ وَالله الله الله عَنْ وَالله الله عَنْ وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَله وَالله وَلّه وَالله وَلّه وَالله وَالله وَلّه وَل

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٨٨٠)

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/ ٤٨٧)

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٨٨١) وأحمد (٤/ ٢٢٩)

<sup>(</sup>٤) البخاري- الفتح ٥ (٢٤٤٢) واللفظ له، مسلم (٢٥٨٠)

<sup>(</sup>٥) الحميدي (٧٣٩) وأحمد ٣/ ٢٧ (١١٢٣٢)

[المائدة: ٧٧]، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً، فظلم العبد نفسه فيها بينه وبين ربه، من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً: فظلم العباد بعضهم بعضاً، القصاص لا محالة)(١)

[الحديث: ٢١٤] قال رسول الله على: (من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثمَّ دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه)(٢)

[الحديث: ١٧٤] قال رسول الله على: (أتدرون من المفلس؟) قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: (إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار)(٣)

[الحديث: ١٨ ٤] قال رسول الله على: (إنّ الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولكن سيرضى منكم بها هو دون ذلك بالمحقّرات وهي الموبقات، فاتقوا الظلم ما استطعتم فإنّ العبد ليجيء يوم القيامة بأمثال الجبال من الطاعات فيرى أنّها ستنجينه، فها يزال عبد يجيء فيقول: يا ربّ إنّ فلانا ظلمني بمظلمة فيقال: امح من حسناته، فها يزال كذلك حتى ما يبقى له من حسناته شيء، وإنّ مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفلاة من الأرض

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٦/ ٢٤٠) (٢٦٠٧٣)، والحاكم (٤/ ٢١٩)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥٣٤)

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم رقم (٢٥٨١)، والترمذي رقم (٢٤٢٠)

ليس معهم حطب فتفرّق القوم فاحتطبوا فلم يلبثوا أن أوقدوا نارهم وصنعوا ما أرادوا وكذلك الذّنوب)(١)

[الحديث: ١٩ ٤] قال رسول الله على: (يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا)(٢)

[الحديث: ٢١١] قال رسول الله على: (أول ما يقضى بين الناس بالدماء)(٤)

[الحديث: ٤٢٢] قال رسول الله ﷺ: (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) (٥)

[الحديث: ٤٢٣] قال رسول الله ﷺ لجويرية: (لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بها قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

<sup>(</sup>١) قال العراقي في [تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (٦/ ٢٦٩٠)]/ رواه أحمد بإسناد حسن، ورواه أبو يعلى والخرائطي في مساوئ الأخلاق والطبراني في الكبير والحاكم والضياء.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥٣٥)

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣/ ٣٢٨)

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٥٣٣)، ومسلم (١٦٧٨)

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري(٦٤٠٦) ومسلم (٢٦٩٤)

وزنة عرشه ومداد كلماته)(١)

[الحديث: ٤٢٤] قال رسول الله على: (خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليها عبد مسلم، إلا دخل الجنة، هما يسير، ومن يعمل بها قليل، يسبح في دبركل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبرعشرا، فذلك خسون ومائة باللسان، وألف وخسائة في الميزان، يكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين، فتلك مائة باللسان، وألف في الميزان)، قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير، ومن يعمل بها قليل؟ قال: (يأتي أحدكم الشيطان في منامه، فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجه قبل أن يقولها)(٢)

[الحديث: ٢٥٥] قال رسول الله على: (بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، والولد الصالح للمرء المسلم فيحتسبه) (٣)

[الحديث: ٤٢٦] قال رسول الله على: (ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق) (٤)

[الحديث: ٤٢٧] قال رسول الله على: (ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة) (٥)

[الحديث: ٤٢٨] قال رسول الله على لأبي ذر: (ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۲٦)

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٦٦١٦) وأبو داود(٥٠٦٥) والترمذي(٢٤١٠) والنسائي(١٣٣١) وابن ماجة(٩٢٦)

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد(١٥١٠٧)

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود(٤٧٩٩)

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي(٢٠٠٣)

على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: (عليك بحسن الخلق، وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما)(١)

[الحديث: ٤٢٩] قال رسول الله ﷺ: (من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا) (٢)

[الحديث: ٢٣٠] قال رسول الله ﷺ: (من نَفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نَفَّس الله عنه كربة من كرب الدنيا نَفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يَسَّرَ على مُعسِر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة)(٣)

[الحديث: ٤٣١] قال رسول الله ﷺ: (من سَرَه أن يُنْجِيَهُ الله من كُرَب يوم القيامة فليُنفِّس عن معسر، أو يضع عنه) (٤)

[الحديث: ٤٣٢] قال رسول الله على: (من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو). وضم أصابعه (٥).

[الحديث: ٤٣٣] روي في الحديث أنه عندما تعجب الصحابة من دقة ساقي عبدالله بن مسعود قال لهم رسول الله على: (أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد)(٦)

<sup>(</sup>١) كشف الأستار عن زوائد البزار (٤/ ٢٢٠)

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم / ۲۸۰۶

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم/ ٦٨٥٣

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم/ ٧٥١٢

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم/ ٦٦٩٥

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (١/ ٤٢٠)

[الحديث: ٤٣٥] قال رسول الله على: (يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء)(١)

[الحديث: ٢٥٥] قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿ فَلا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً ﴾ (الكهف: ١٠٥): (يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة) (٢)، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ فَلا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً ﴾ (الكهف: ١٠٥)

[الحديث: ٤٣٦] قال رسول الله ﷺ: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها، سخطه إلى يوم يلقاه)(٣)

[الحديث: ٤٣٧] قال رسول الله على: (تنصب الموازين يوم القيامة، فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينتشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صباً بغير حساب)(٤)

[الحديث: ٤٣٨] قال رسول الله ﷺ: (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء، من الشاة القرناء)(٥)

<sup>(</sup>١) عزاه المناوي (٦/ ٤٦٦) للشيرازي في كتاب الألقاب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٤٧٢٩)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ١١ / ٢٦٦، ومسلم رقم (٢٩٨٨)، والترمذي رقم (٢٣١٥)

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب لقوام السنة (١/ ٣٣٤)

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ٤/ ١٩٩٧ ح(٢٥٨٢)

[الحديث: ٤٣٩] رأى رسول الله ﷺ شاتين تنتطحان، فقال لأبي ذر: يا أبا ذر، هل تدرى فيم تنتطحان؟ قال؟ لا، قال: (لكن الله يدرى، وسيقضى بينها) (١)

[الحديث: • ٤٤] قال رسول الله على: (يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم، وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء)(٢)

[الحديث: ٤٤١] قال رسول الله في الحديث القدسي: (وعزي لا يسكنها مدمن خر ولا ديوث)، قالوا: (يا رسول الله وما الديوث؟)، قال: (من يقر السوء في أهله) (٣)

[الحديث: ٤٤٢] قال رسول الله ﷺ: (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وأن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما)(٤)

[الحديث: ٤٤٣] قال رسول الله على: (ألا من قتل نفسا معاهدة له وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة، وإن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة سبعين خريفا) (٥) [الحديث: ٤٤٤] قال رسول الله على: (ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين سنة) (٢)

[الحديث: ٥٤٤] قال رسول الله ﷺ: (من استرعى رعية فلم يحطهم بنصيحة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام. من انتسب إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٥/ ١٦٢ (٢١٧٦٨)

<sup>(</sup>۲) ابن جریر فی تفسیره (۳۰/ ۱۷ – ۱۸)

<sup>(</sup>٣) رواه الخرائطي في مساوئ الاخلاق، كنز العمال (٦/ ١٣١)

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٦ / ١٩٣ و١٩٤.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي رقم (١٤٠٣)، وابن ماجة رقم (٢٦٨٧)

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (٥/ ٢١٣)

وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مائة عام) (١)

[الحديث: ٤٤٦] قال رسول الله ﷺ: (لا يدخل الجنة شيخ زان، ولا مسكين مستكبر، ولا منان بعمله على الله)(٢)

[الحديث: ٤٤٧] قال رسول الله ﷺ: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر) (٣)

[الحديث: ٤٤٨] قال رسول الله ﷺ: (إياكم وعقوق الوالدين؛ فإن الجنة يوجد ريحها من مسيرة ألف عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء، إنها الكبرياء لله عز وجل)(٤)

[الحديث: ٩٤٤] قال رسول الله ﷺ: (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا) (٥)

[الحديث: ٤٥٠] قال رسول الله ﷺ: (لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة! وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين عاما)(٦)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٣ / ١١٢، ومسلم رقم (١٤٢)

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۰۷، أحمد (۲/ ٤٨٠)

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٠٧) أحمد (٢/ ٤٨٠)

<sup>(</sup>٤) رواه الديلمي، كنز العمال (١٦/ ٧٧)

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٦/ ١٦٨ و٨/ ١٥٥)

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود رقم (٢٢٢٦)، والترمذي رقم (١١٨٧)

[الحديث: ٤٥١] قال رسول الله على: (رأيت رجلاً من أمتي على الصراط، يرتعد كما ترتعد السعفة في يوم ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه بالله، فسكَّن رعدته ومضى على الصراط، ورأيت رجلاً من أمتي على الصراط، يزحف أحياناً، ويحبو أحياناً، ويتعلق أحياناً، فجاءته صلاته على فأقامته على قدميه، ومضى على الصراط)(١)

[الحديث: ٤٥٢] سئل رسول الله ﷺ: ما الجسريا رسول الله؟.. قال: (مدخضة مزلة، عليه خطاطيف، وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان) (٢)

[الحديث: ٤٥٣] قال رسول الله ﷺ: (يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع (٣) بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار) (٤)

[الحديث: ٤٥٤] قال رسول الله ﷺ: (في حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به) (٥)

[الحديث: ٤٥٥] قال رسول الله ﷺ: (بالصراط كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان، غير أن لا وأيتم شوك السعدان، غير أن لا يعلم قدر عظمها إلا الله)(٦)

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق:٣٠١

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٤٣٩) واللفظ له، ومسلم (١٨٣)

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في (النهاية) (٤/ ٢٤): (قوله: (فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار) أي تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض. وتقادع القوم: إذا مات بعضهم إثر بعض)

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٥/ ٤٣) (٢٠٤٥٧)، والطبراني في (المعجم الصغير) (٢/ ١٤٢) (٩٢٩)

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٩٥)

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٧٤٣٧)، ومسلم (١٨٢)

[الحديث: ٤٥٦] قال رسول الله ﷺ: (ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من يجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي: فيقولون: ما عبدناك حق عبادتك)(١)

[الحديث: ٤٥٧] قال رسول الله على: (الصر اط كحد السيف، دحض مزلة)(٢)

[الحديث: ٨٥٤] عن أنس قال: سألت رسول الله على أن يشفع لي يوم القيامة، قال: (أنا فاعلٌ إن شاء الله) قلت: فأين أطلبك؟ قال: (أول ما تطلبي على الصراط)، قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: (فاطلبني عند الميزان)، قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: (فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطي هذه الثلاثة مواطن) (٣)

[الحديث: ٥٥٤] قال رسول الله على: (شعار المؤمنين على الصراط يوم القيامة: رب سلم سلم)(٤)

[الحديث: ٤٦٠] قال رسول الله ﷺ: (تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جزيا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي)(٥)

[الحديث: ٤٦١] عن عائشة قالت: ذكرت النار فبكيت، فقال رسول الله على: (ما يبكيك؟) قلت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: (أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدً أحدا. عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٤/ ٦٢٩)

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٢/ ٤٠٨)

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٤٣٣)

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٤٣٢)

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٢٢/ ٢٥٨)

الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شهاله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوز)(١)

[الحديث: ٢٦٤] قال رسول الله ﷺ: (من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيءٌ منه فليحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهمٌ، إن كان له عملٌ صالحٌ أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسناتٌ أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)(٢)

[الحديث: ٢٣] قال رسول الله ﷺ: (من نوقش الحساب عذب)، فقيل له: أليس يقول الله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨) وَيَنْقَلِبُ إِلَى الله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨) وَيَنْقَلِبُ إِلَى المُوضِ وليس أحدُ يحاسب يوم أهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ [الانشقاق: ٧ - ٩]، فقال: (إنها ذلك العرض وليس أحدُ يحاسب يوم القيامة إلا عذب)(٤)

[الحديث: ٤٦٤] قال رسول الله على: (أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء)(٥)

[الحديث: ٢٥٥] قال رسول الله على: (لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس؛ عن عمره فيها أفناه؟ وعن شبابه فيها أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيها علم؟)(٦)

<sup>(</sup>١) أبو داود (٥٥٧٤)

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٤٩)

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٠٣)، ومسلم (٢٨٧٦)، وأبو داود (٣٠٩٣) والترمذي (٢٤٢٦)

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٥٣٧)، ومسلم (٢٨٧٦)

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٥٣٣)، ومسلم (١٦٧٨)، والترمذي (١٣٩٦)، والنسائي (٧/ ٨٣)

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٤١٦)

[الحديث: ٢٦٤] قال رسول الله على: (يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج، فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول الله: أعطيتك، وخولتك، وأنعمت عليك، فهاذا صنعت؟ يقول: يا رب جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان، فارجعني آتك به، فيقول له: أرني ما قدمت، فيقول: يا رب جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان، فارجعني آتك به، فإذا عبد لم يقدم خيرا، فيمضى به إلى النار)(١)

[الحديث: ٢٦٧] قال رسول الله على: (يلقى العبد ربه فيقول أي فل: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك، وأسخر لك الخيل والإبل، وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب، فيقول: قد ظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا، فيقول: فإني أنساك كها نسيتني، ثم يلقى الثاني فذكر مثله، ثم يلقى الثالث فذكر مثله، إلى أن قال: أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: أي رب، آمنت بك، وبكتابك، وبرسلك، وصليت، وصمت، وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، فيقول: هاهنا، إذا، ثم يقول: الآن نبعث شاهدا عليك، فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه: انطق، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق، وذلك الذي سخط الله عليه)(٢)

[الحديث: ٤٦٨] سئل رسول الله على: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأشتمهم وأشربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال النبي على: (إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا، لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم، كان فضلا لك،

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٤٢٧)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۲۸)

وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم، اقتص لهم منك الفضل)، فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي، فقال له على: ﴿ وَنَضَعُ الْمُوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ ويبكي، فقال له على: ﴿ وَنَضَعُ الْمُوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]؟ فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم كلهم أحرار)(١)

[الحديث: ٢٩] ضحك رسول الله على، ثم قال: (هل تدرون مما أضحك؟) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (من مخاطبة العبد ربه فيقول: يارب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى، قال: فإني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهدا مني، فيقول: كفى بنفسك اليوم علىك شهيدا، والكرام الكاتبين شهودا، فيختم على فيه، ويقول: لأركانه انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل)(٢)

[الحديث: ٤٧٠] قال رسول الله على: (الظلم ثلاثةٌ: فظلمٌ لا يغفره الله، وظلمٌ يغفره الله، وظلمٌ يغفره الله، وظلمٌ لا يتركه الله، فأما الظلم الذي لا يغفره الله، فالشرك، ﴿ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقهان: ١٣]، وأما الظلم الذي يغفره الله، فظلم العباد لأنفسهم فيها بينهم وبين رجم، وأما الظلم الذي لا يتركه الله: فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض) (٣)

[الحديث: ٤٧١] قال رسول الله على: (أول خصمين يوم القيامة جاران)(٤)

[الحديث: ٤٧٢] قال رسول الله ﷺ: (إذا التقى الخلائق يوم القيامة فأدخل أهل

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣١٦٥)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۶۹)

<sup>(</sup>٣) البزار كما في كشف الأستار (٣٤٣٩)

<sup>(</sup>٤) أحمد (٤/ ١٥١)

الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجمع تتاركوا المظالم بينكم وثوابكم علي)(۱) [الحديث: ٤٧٣] قال رسول الله على: (إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها، رجلٌ يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فيعرض عليه صغارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا، وغملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا؟ فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفقٌ من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، قال: فلقد رأيت رسول الله على ضحك حتى بدت نواجذه)(۲)

[الحديث: ٤٧٤] سئل رسول الله ﷺ: أنؤاخذ بها عملنا في الجاهلية؟ قال: (من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بها عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر)(٣)

[الحديث: ٤٧٥] قال رسول الله على: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فها عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال: جريءٌ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ تعلم العلم، وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فها عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم، وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالمٌ، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئٌ، فقد قيل، ثم

<sup>(</sup>١) الطبراني في الأوسط (٥/ ٢٢٢/ ١٤٤٥)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۰)، والترمذي (۲۵۹٦)

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٩٢١)، ومسلم (١٢٠)

أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ وسع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جوادٌ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي في النار)(١)

[الحديث: ٤٧٦] قال رسول الله على: (إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة، يقول الله للملائكة: انظروا إلى صلاة عبدي، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة كتبت ناقصة، قال الله بحلمه، وعلمه، وفضل رده على عبده: انظروا هل من تطوع؟ فإن كانت له تطوع كملت له)، ثم قال رسول الله على ذلكم)(٢)

[الحديث: ٤٧٧] قال رسول الله على: (أول ما يحاسب العبد بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر)قال همامٌ: لا أدري هذا من كلام قتادة، أو من الرواية) وإن انتقص من فريضته شيئا، قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل ما نقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على نحو من ذلك)(٣)

[الحديث: ٤٧٨] قال رسول الله ﷺ: (أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني، فأقول: أمتي، فيقال: لا تدري، مشوا على القهقرى) قال ابن أبي مليكة: (اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، أو نفتن)(٤)

[الحديث: ٤٧٩] قال رسول الله على الله على الحوض، ليرفعن إلى رجالٌ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ۱۵۱۳) ۱۵۲ - (۱۹۰۵)

<sup>(</sup>٢) الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد (١/ ٣٢٠) (٩١٥)

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للنسائي (١/ ٢٠٦) (٣٢٢)

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩/ ٤٦) (٧٠٤٨)

منكم، حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك) (١)

# ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

[الحديث: ١٨٠] قال رسول الله على: (يفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أيام عمره أربعة وعشرون خزانة ـ عدد ساعات الليل والنهار ـ فخزانة يجدها مملوءة نورا وسرورا فيناله عند مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو وزع على أهل النار لادهشهم عن الإحساس بألم النار، وهي الساعة التي أطاع فيها ربه، ثم يفتح له خزانة اخرى فيراها مظلمة منتنة مفزعة فيناله عند مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمها، وهي الساعة التي عصى فيها ربه، ثم يفتح له خزانة اخرى فيراها فارغة ليس عليهما ما يسره ولا ما يسوؤه وهي الساعة التي نام فيها أو اشتغل فيها بشئ من مباحات الدنيا، فيناله من الغبن والاسف على فواتها حيث كان متمكنا من أن يملاها حسنات ما لا يوصف، ومن هذا قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾ [التغابن: ٩])(٢)

[الحديث: ٤٨١] لما عاد رسول الله على من تبوك إلى المدينة، قدم إليه عمرو بن معدي كرب، فقال له النبي على: (أسلم يا عمرو يؤمنك الله من الفزع الأكبر!).. قال: يا محمد، وما الفزع الأكبر؟.. فإني لا أفزع، فقال: (يا عمرو، إنه ليس كها تظن وتحسب، إن الناس يُصاح بهم صيحة واحدة، فلا يبقى ميت إلا نُشر ولا حيٌّ إلا مات إلا ما شاء الله، ثم يُصاح بهم صيحة أخرى، فينشر من مات ويصفّون جميعاً، وتنشق السهاء، وتُهدّ الأرض، وتخر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩/ ٤٦) (٤٩ ٧٠٤) ومسلم (٤/ ١٧٩٦) ٣٢ - (٢٢٩٧)

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧ / ٢٦٢.

الجبال هداً، وترمى النار بمثل الجبال شرراً فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبه، وذكر دينَه، وشُغل بنفسه إلا ما شاء الله، فأين أنت يا عمرو من هذا؟!).. قال: ألا إني أسمع أمرا عظيهاً، فآمن بالله ورسوله، وآمن معه من قومه ناسٌ ورجعوا إلى قومهم(١).

[الحديث: ٤٨٢] قال النبي على: (لا يُؤمّر رجلٌ على عشرة فها فوقهم إلا جيء به يوم القيامة مغلولةً يده إلى عنقه، فإن كان محسناً فُك عنه، وإن كان مسيئاً زِيد غلاً إلى غلّه)(٢)

[الحديث: ٤٨٣] قال رسول الله على: (يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون: المصحف، والمسجد، والعترة.. يقول المصحف: يا ربّ، حرّفوني(٣) ومزّقوني، ويقول المسجد: يا ربّ، عطّلوني وضيّعوني، وتقول العترة: يا ربّ، قتلونا وطردونا وشرّدونا، فاجثوا للركبتين للخصومة، فيقول الله جلّ حلاله: أنا أولى بذلك)(٤)

[الحديث: ٤٨٤] قال رسول الله ﷺ: (ثلاثةٌ لا يكلّمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم، ولهم عذابٌ أليم: شيخٌ زانٍ، وملِّكٌ جبارٌ، ومقلٌ مختال)(٥)

[الحديث: ٤٨٥] قال رسول الله على: (لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن جسده فيها أبلاه؟.. وعن عمره فيها أفناه؟.. وعن ماله مما أكتسبه وفيها أنفقه؟.. وعن حبّنا أهل البيت)(١)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧ / ١١٠، عن: الإرشاد.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧ / ٢١١، عن: أمالي الطوسي.

<sup>(</sup>٣) المراد به تحريف معانيه وتأويلها كما نصت على ذلك الأحاديث الكثيرة.

<sup>(</sup>٤) أي بالخصام والإنتقام، لأنهم فعلوا ذلك بكتابي وبيتي وعترتي.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٧ / ٢٢٣، عن: الكافي ٢/ ٣١١.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٧ / ٢٦١، عن: أمالي الطوسي ص٥٥.

[الحديث: ٤٨٦] قال رسول الله ﷺ: (كلّ محاسب معذّب، قال له قائل: يا رسول الله، فأين قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨]؟.. قال: (ذاك العرض ـ يعني التصفح ـ)(١)

[الحديث: ٤٨٧] قال رسول الله ﷺ: (إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة، فدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادٍ من تحت العرش: تتاركوا المظالم بينكم، فعليّ ثوابكم!)(٢)

[الحديث: ٤٨٨] قال رسول الله ﷺ: (يا معاشر قراء القرآن اتقوا الله عزوجل فيها حملكم من كتابه، فإني مسؤول وإنكم مسؤولون، إني مسؤول عن تبليغي، وأما أنتم فتسألون عها حملتم من كتاب ربي وسنتى) (٣)

[الحديث: ٤٨٩] قال رسول الله على تفسير قوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ وَكًا دَكًّا دَكًّا دَكًّا وَ الْمَلْكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا صَفًّا (٢٢) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَبَدَكَّرُ دَكًّا دَكًّا دَكًّا دَكًّا وَالْمَلْكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا اللهِ الله الخلائق وجمع الأولين الإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (٢٣)﴾ [الفجر: ٢١ - ٢٣]: (إذا أبرز الله الخلائق وجمع الأولين والآخرين، أُتِيَ بجهنم تُقاد بألف زمام، مع كل زمام مائة ألف ملك من الغلاظ الشداد، لها هدةٌ وغضبٌ وزفيرٌ وشهيق.. ثم يوضع عليها الصراط أدق من حد السيف، عليها ثلاث قناطر، فأما واحدة فعليها الأمانة والرحم، والثانية فعليها الصلاة، وأما الثالثة فعليها عدل رب العالمين لا إله غيره، فيكلفون بالمر عليها فيحبسهم الرحم والأمانة، فإن نجوا منها

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧ / ٢٦٣، عن: معاني الأخبار ص٧٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧ / ٢٦٤، عن: أمالي الطوسي ص٦١.

<sup>(</sup>٣) الكافي، ج ٢ ص ٢٠٦.

حبستهم الصلاة، فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين، وهو قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: ١٤]، والناس على الصراط، فمتعلق بيد وتزل قدمه ومستمسك بقدم. والملائكة حولها ينادون: يا حليم أعف واصفح وعُدْ بفضلك وسَلِّمْ وسَلِّمْ، والناس يتهافتون في النار كالفراش فيها، فإذا نجا ناج برحمة الله مر بها فقال الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات وتزكو الحسنات، والحمد لله الذي نجاني منك بعد اليأس بمنه وفضله، إن ربنا لغفور شكور)(۱)

[الحديث: ٤٩٠] قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ [البلد: ١١]: (إن فوق الصراط عقبة كؤودا طولها ثلاثة آلاف عام: ألف عام هبوط، وألف عام شوك وحسك وعقارب وحيات، وألف عام صعود، أنا أول من يقطع تلك العقبة)(٢)

[الحديث: ٤٩١] قال رسول الله ﷺ: (حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والامانة، فإذا مر الوصول للرحم المؤدي للامانة نفذ إلى الجنة، وإذا مرالخائن للامانة القطوع للرحم لم ينفعه معها عمل، وتكفأ به الصراط في النار) (٣)

[الحديث: ٤٩٢] قال رسول الله ﷺ: (ما من عمل يُوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق)(٤)

[الحديث: ٤٩٣] قال رسول الله على: (أطولكم قنوتاً في دار الدنيا، أطولكم راحةً

<sup>(</sup>١) رواه الصدوق في الأمالي/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار (٨/ ٦٦)

<sup>(</sup>٣) الكافي، (ج ٢ ص ١٥٢)

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧/ ٣٠٣، عن: الكافي ٢/ ٩٩.

يوم القيامة في الموقف)(١)

[الحديث: ٤٩٤] قال رسول الله ﷺ: (أَلا بشّر المشّائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة)(٢)

[الحديث: ٥٩٤] قال رسول الله ﷺ: (أنا عند الميزان يوم القيامة، فمَن ثقُلت سيئاته على حسناته، جئت بالصلاة على حتى أثقل بها حسناته)(٣)

[الحديث: ٤٩٦] قال رسول الله ﷺ: (مَن قبّل ولده كتب الله له حسنةً، ومن فرّحه فرّحه الله يوم القيامة، ومَن علّمه القرآن دُعي بالأبوين، فكسيا حلّتين يُضيء من نورهما وجوه أهل الجنة)(٤)

[الحديث: ٤٩٧] قال رسول الله ﷺ: (يعير الله عزّ وجلّ عبداً من عباده يوم القيامة فيقول: عبدي!..ما منعك إذا مرضت أن تعودني؟.. فيقول: سبحانك سبحانك، أنت ربّ العباد لا تألم ولا تمرض، فيقول: مرض أخوك المؤمن فلم تعده، وعزّتي وجلالي، لو عدته لوجدتني عنده، ثم لتكفّلتُ بحوائجك، فقضيتها لك، وذلك من كرامة عبدي المؤمن وأنا الرحمن الرحيم)(٥)

[الحديث: ٩٨٤] قال رسول الله ﷺ: (إنّ قراءة القرآن يأتي يوم القيامة بالرجل الشاحب، يقول لربه عزّ وجلّ: يا ربّ، هذا أظمأت نهاره، وأسهرت ليله، وقوّيت في

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧/ ٣٠٣، عن: أمالي الصدوق ص٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧/ ٣٠٣، عن: ثواب الأعمال ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧ / ٣٠٤، عن: ثواب الأعمال ص١٤٩.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧/ ٣٠٤، عن: الكافي.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٧ / ٢٠٤، عن: أمالي الطوسي.

رحمتك طمعه، وفسّحت في مغفرتك أمله، فكن عند ظني فيك وظنّه، فيقول الله تعالى: أعطوه الملْك بيمينه، والخلد بشهاله، وأقرنوه بأزواجه من الحور العين، واكسوا والديه حلّة لا تقوم لها الدنيا بها فيها، فينظر إليها الخلائق فيعظّمونها، وينظران إلى أنفسها فيعجبان منها، فيقولان: يا ربنا، أتّى لنا هذه ولم تبلغها أعهالنا؟.. فيقول الله عزّ وجلّ: ومع هذا تاج الكرامة لم يرَ مثله الراؤون، ولم يسمع بمثله السامعون، ولم يتفكّر في مثله المتفكّرون، فيُقال: هذا بتعليمكما ولدكما القرآن، وبتصييركما إياه بدين الإسلام، وبرياضتكما إياه على محمد رسول الله وعلى ولي الله، وتفقيهكما إياه بفقههما، لأنهما اللذين لا يقبل الله لأحد عملاً إلا بولايتهما، ومعاداة أعدائهما، وإن كان ما بين الثرى إلى العرش ذهباً يتصدق به في سبيل الله، فتلك البشارات التي تبشّرون بها)(۱)

[الحديث: ٩٩٤] قالت فاطمة عليه السلام لرسول الله على: (يا أبتاه، أين ألقاك يوم الموقف الأعظم، ويوم الأهوال، ويوم الفزع الأكبر؟). قال: (يا فاطمة، عند باب الجنة ومعي لواء الحمد، وأنا الشفيع لأمتي إلى ربي، قالت: (يا أبتاه فإن لم ألقك هناك؟!). قال: (القيني على الحوض وأنا أسقي أمتي، قالت: (يا أبتاه إن لم ألقك هناك؟!). قال: (القيني على الصراط وأنا قائمٌ أقول: (رب سلم أمتي!). قالت: (فإن لم ألقك هناك؟). قال: (القيني على وأنا عند الميزان أقول: (ربّ سلم أمتي!). قالت: (فإن لم ألقك هناك؟). قال: (القيني على شفير جهنم أمنع شررها ولهبها عن أمتي، فاستبشرت فاطمة بذلك، صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها)(٢)

(١) بحار الأنوار: ٧ / ٣٠٦، عن: تفسير الإمام العسكري.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٨ / ٣٥، عن: أمالي الصدوق ص١٦٦.

#### ٢ ـ أحاديث أثمة الهدى حول العدالة الخاصة بالموقف:

من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة بهذا المعنى:

# ما ورد عن الإمام علي:

[الحديث: •••] قال الإمام علي: (ما أصف من دار أوّلها عناء، وآخرها فناء، في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب)(١)

[الحديث: ١ • ٥] قال الإمام علي: (اتّقوا الله في عباده وبلاده، فإنّكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، أطيعوا الله ولا تعصوه، وإذا رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشرّ فأعرضوا عنه)(٢)

[الحديث: ٢٠٥] قال الإمام علي: (كلّ نعيم مسؤول عنه يوم القيامة إلا ما كان في سبيل الله)(٣)

[الحديث: ٣٠٥] قال الإمام علي في بعض خطبه: (أيها الناس إن الذنوب ثلاثة: فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو ونخاف عليه.. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا؛ فالله أحكم وأكرم أن يعاقب عبده مرتين، وأما الذي لايغفر فظلم العباد بعضهم لبعض، إن الله تبارك وتعالى أقسم قسما على نفسه فقال: وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف، ولو مسحة بكف، ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء؛ فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لاحد عند أحد مظلمة،

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ٨٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الخطبة ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧ / ٢٦١

ثم يبعثهم الله إلى الحساب، وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كها هو لنفسه، نرجو له الرحمة، ونخاف عليه العقاب)(١)

[الحديث: ٤٠٥] قال الإمام على: (إنها يجمع الناس الرضا والسخط، وإنها عقر ناقة ثمود رجل واحد، فعمّهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، قال سبحانه: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٥٧]، فها كان إلا أن خارت أرضهم بالخسفة خوار السكة المحهاة في الأرض الخوّارة)، ثم قال: (أيها الناس.. من سلك الطريق الواضح ورد الماء، ومن خالف وقع في التيه) (٢)

[الحديث: ٥٠٥] قال الإمام على: (الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى كل داخل في باطل إثمان: إثم العمل به، وإثم الرضا به) (٣)

[الحديث: ٢٠٠٥] قال الإمام علي لبعض أصحابه يوم الجمل، عندما قال له: (وددت أن أخي فلاناً كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك): أهوى أخيك معنا؟..قال: نعم، فقال الإمام علي: (فقد شهدنا، ولقد شهدنا في عسكرنا هذا قوم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، سيرعف بهم الزمان، ويقوى بهم الإيمان) (٤)

[الحديث: ٧٠٥] سئل الإمام على: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فقال: (كما

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: / ٦ / ٢٩.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: ٢٠٧/٢

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ٣/ ١٩١

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ١/ ٣٩

يرزقهم على كثرتهم، قيل: فكيف يحاسبهم ولا يرونه؟ قال: كما يرزقهم ولا يرونه)(١)

[الحديث: ٨٠٥] قال الإمام علي: (إذا كان يوم القيامة ونصبت الموازين وأُحضر النبيّون والشهداء ـ وهم الأئمة ـ يشهد كلّ إمام على أهل عالمه بأنّه قد قام فيهم بأمر الله عزّ وجلّ ودعاهم إلى سبيل الله)(٢)

[الحديث: ٩٠٥] قال الإمام علي: (يقام الرسل فيتساءلون عن تأدية الرسالات التي حمّلوها أممهم، فأخبروا أمّهم قد أدّوا ذلك إلى أممهم، وتسأل الأُمم فتجحد كما قال الله: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ اللَّرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٦] فيقولون: ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ [المائدة: ١٩]، فيستشهد الرسل رسول الله ﷺ، فيشهد بصدق الرسل، ويكذّب من جحدها من الأُمم، فيقول لكلّ أمّة منهم بلى ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٩])(٣)

[الحديث: ١٠٥] قال الإمام علي في قوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ [الأنبياء: ٤٧]: (هو ميزان العدل يؤخذ به الخلائق يوم القيامة، يدين الله تبارك وتعالى الخلق بعضهم من بعض بالموازين)(٤)

[الحديث: ٥١١] قال الإمام على في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهْلِحُونَ (٨) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُ وا أَنْفُسَهُمْ ﴾ [الأعراف: ٨، ٩]: (إنّها يعنى الحساب، توزن الحسنات والسيّئات، فالحسنات ثقل الميزان والسيّئات خفّة

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: قصار الحكم ٣٠٠، بحار الأنوار، ٧/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار، ٧/ ٢٨٣، الكافي ٨/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج ١/ ٥٦٦ ح١٣٧، تفسير الصافي ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار، ٧/ ٢٥٠، التوحيد: ٢٦٨.

[الحديث: ١٠٥] قال الإمام على: (من عمل لله أعطاه الله أجره في الدنيا والآخرة وكفاه المهم فيها، وقد قال الله تعالى: ﴿يَاعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ وَكفاه المهم فيها، وقد قال الله تعالى: ﴿يَاعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ الله وَالسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]، فها أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة، قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦]، والحسنى هي الجنّة، والزيادة هي الدنيا)(٢)

[الحديث: ٥١٣] قال الإمام علي: (يوقف العبد بين يدي الله فيقول: قيسوا بين نعمي عليه وبين عمله، فتستغرق النعم العمل، فيقولون: قد استغرقت النعم العمل، فيقول: هبوا له نعمي وقيسوا بين الخير والشرّ منه، فإن استوى العملان أذهب الله الشرّ بالخير وأدخله الجنّة، وإن كان له فضل أعطاه الله بفضله، وإن كان عليه فضل وهو من أهل التقوى لم يشرك بالله تعالى واتّقى الشرك به فهو من أهل المغفرة، يغفر الله له برحمته إن شاء ويتفضّل عليه بعفوه)(٣)

[الحديث: ١٤٥] سئل الإمام علي: كيف يحاسب الله تعالى الخلق دفعة واحدة، فقال: (كما يرزقهم الآن دفعة واحدة، وكما يسمع نداءهم ويجيب دعاءهم الآن دفعة واحدة)(٤)

[الحديث: ١٥ ٥] قال الإمام علي: (والناس يومئذ على طبقات ومنازل: فمنهم من يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً، ومنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار، ٧/ ٢٥٠، التوحيد: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار، ٧/ ٢٦٠، أمالي الطوسي، المجلس الأول/ ٢٦ ح٣١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار، ٧/ ٢٦٢، أمالي الطوسي، مجلس ٨/ ٢١٢ ح٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير الرازي ١٨/ ٢٣٤.

لأنهم لم يتلبسوا من أمر الدنيا بشيء، وإنها الحساب هناك على من تلبس بها ههنا، ومنهم من يحاسب على النفير والقطمير ويصير إلى عذاب السعير)(١)

### ما ورد عن الإمام الباقر:

[الحديث: ٥١٦] قال الإمام الباقر: (إذا كان يوم القيامة احتج الله عزّ وجلّ على سبعة: على الطفل، والذي مات بين النبيّين، والشيخ الكبير الذي أدرك النبيّ وهو لا يعقل، والأبله، والمجنون الذي لا يعقل، والأصم، والأبكم، كلُّ واحدٍ منهم يحتجّ على الله عزّ وجل، قال: فيبعث الله عزّ وجل إليهم رسولاً فيؤجّج لهم ناراً ويقول: إنّ ربّكم يأمركم أن تَثِبوا فيها، فمن وثب فيها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن عصى سِيقَ إلى النّار)(٢)

[الحديث: ١٧٥] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: ﴿ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ [القيامة: ١٣]: (بها قدّم من خير وشر، وما أخّر ممّا سنَّ من سُنّة ليستنّ بها من بعده، فإن كان شرّاً كان عليه مثل وزرهم ولا ينقص من وزرهم شيء. وإن كان خيراً كان له مثل أجرهم ولا ينقص من أجورهم شيء) (٣)

[الحديث: ١٨٥] قال الإمام الباقر: (والناس صفوف عشرون ومائة ألف صف، ثهانون ألف صف من سائر الأمم)(٤)

[الحديث: ١٩٥] قال الإمام الباقر: (كلّ عينِ باكيةٌ يوم القيامة غير ثلاث: (عينٌ

<sup>(</sup>١) تفسير نور الثقلين ٥/ ٥٦٩، الاحتجاج ١/ ٥٧٢ ح١٣٧، بحار الأنوار، ٩٣/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الخصال، ص ٢٨٣..

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي، ج٢، ص٣٩٧..

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢/ ٩٦٥

سهرت في سبيل الله، وعينٌ فاضت من خشية الله، وعينٌ غضّت عن محارم الله)(١)

[الحديث: ٥٢٠] قال الإمام الباقر: (يُحشر العبد يوم القيامة وما ندا دماً (٢)، فيُدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيُقال له: (هذا سهمك من دم فلان، فيقول: (يا ربّ، إنك لتعلم أنك قبضتني وما سفكت دماً، فيقول: (بلى، سمعتَ من فلان رواية كذا وكذا فرويتها عليه، فنُقلت حتى صارت إلى فلان الجبّار فقتله عليها، وهذا سهمك من دمه) (٣)

[الحديث: ٢١٥] قال الإمام الباقر: (إنها يداقّ الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا)(٤)

[الحديث: ٢٢٥] قال الإمام الباقر: (أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قُبلت قُبل ما سواها)(٥)

[الحديث: ٥٢٣] سئل الإمام الباقر عن قول الله عزوجل: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ [المائدة: ١٠٩]، فقال: (إن لهذا تأويلا، يقول: ماذا اجبتم في أوصيائكم الذين خلفتموهم على المحم؟ قال: فيقولون: لا علم لنا بها فعلوا بعدنا) (١)

[الحديث: ٢٤٥] سئل الإمام الباقر: ما الّذي يأكل الناس ويشربون الى أن يفصل

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧ / ١٩٥، عن: الكافي ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢)، أي لم يصب منه شيئا، ولم ينله منه شيئ كأنه نالته نداوة الدم وبلله.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧ / ٢٠٢، عن: الكافي ٢/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧ / ٢٦٧، عن: الكافي ١ / ١١.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٧ / ٢٦٧، عن: التهذيب.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار (٧/ ٢٨٣)

بينهم يوم القيامة، فقال: (يحشر الناس على مثل فرضة النهر فيها أنهار منفجرة يأكلون ويشربون، حتى يفرغ من الحساب)، فقيل له: ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذ، فقال: (هم في النار أشغل ولم يشغلوا عن أن قالوا: ﴿أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ اللَّاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾ [الأعراف: ٥٠])(١)

[الحديث: ٥٢٥] قال الإمام الباقر: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الصابرون؟ فيقوم عنق من الناس فينادى مناد: أين المتصبّرون على ترك المعاصى فيقوم عنق من الناس، فينادى مناد أين المتصبرون، فيقوم عنق من الناس)، قيل له: جعلت فداك وما الصابرون؟ قال: (الصابرون على ترك المعاصى)(٢)

[الحديث: ٢٢٥] قال الإمام الباقر: (ينزل على الميت الكافر منكرو نكير، وهما ملكان أسودان أرزقان يبحثان القبر بأنيابها، ويطآن في شعورهما، حدقتاهما مثل قدر النحاس، وكلامها مثل الرعد القاصف، وأبصارهما مثل البرق اللامع فينتهرانه ويصيحان به، فيتقلص نفسه حتى يبلغ حنجرته، فيقولان له: من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟ ومن إمامك؟ فيقول: لا أدري، فيقولان: شاك في الدنيا، وشاك اليوم، لا دريت ولا هديت؛ فيضربانه ضربة فلا يبقى في المشرق ولا في المغرب شئ إلا سمع صيحته إلا الجن والانس، ثم يسلط الله عليه حيتين سوداوين رزقاوين يعذبانه بالنهار خمس ساعات وبالليل ست ساعات، لانه كان يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله، فبعدا لقوم لا يؤمنون، ثم يسلط الله عليه ملكين معها مطرقتان من حديد من نار يضربانه، ويصيح فلا يسمعانه إلى

(١) روضة الواعظين/ ١٧٣ - ١٧٤

(٢) بحار الأنوار: ٧/ ١٨١

يوم القيامة، فإذا كانت صيحة القيامة اشتعل قبره نارا؛ فيقول: لي الويل إذا اشتعل قبري نارا، فينادى مناد: ألا الويل قد دنا منك والهوان، قم من نبران القبر إلى نبران لا تطفأ، فيخرج من قبره مسودا وجهه مزرقة عيناه، قد طال خرطومه، وكسف باله، منكسا رأسه، يسارق النظر، فأتبه عمله الخبث فقول: والله ماعلمتك إلا كنت عن طاعة الله مبطئا، وإلى معصيته مسرعا، قد كنت تركبني في الدنيا فأنا اريد أن أركبك اليوم كم كنت تركبني وأقو دك إلى النار، ثم يستوي على منكبيه فركل قفاه حتى ينتهي إلى عجزة جهنم، فإذا نظر إلى الملائكة قدا ستعدواله بالسلاسل والاغلال قد عضوا على شفاههم من الغيظ والغضب فيقول: ﴿ يَالَيْتَنِي لَمُ أُوتَ كِتَابِيَهُ ﴾ [الحاقة: ٧٥]، وينادي الجليل: جيئوا به إلى النار، فصارت الارض تحته نارا، والشمس فوقه نارا، وجاءت نار فأحدقت بعنقه، فنادي ويكي طويلا يقول: واعقباه؛ فتكلمه النار فتقول: أبعدالله عقبيك مما أعقبتا في طاعة الله، ثم تجع صحيفته تطير من خلف ظهره فتقع في شماله، ثم يأتيه ملك فيثقب فيقلب صدره إلى ظهره، ثم يفتل شماله إلى خلف ظهره، ثم يقال له: اقرأ كتابك، فيقول: أيها الملك كيف أقرأ وجهنم أمامي؟ فيقول الله دق عنقه، واكسر صلبه، وشدنا صيته إلى قدميه، ثم يقول: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴾ [الحاقة: ٣٠]؛ فيبتدره لتعظيم قول الله سبعون ألف ملك غلاظ شداد، فمنهم من ينتف لحيته، ومنهم من يحطم عظامه، فيقول: أما ترحموني؟ فيقولون: ياشقي كيف نرحمك ولاير حمك أرحم الرحمين؟! أفيؤذيك هذا؟ فيقول: نعم أشد الاذي، فيقولون يا شقى وكيف لو قد طرحناك في النار؟ فيدفعه الملك في صدره دفعة فيهوى سبعين ألف عام.. ﴿ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا الله ؟ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴾ [الأحزاب: ٦٦]، فيقرن معه حجر عن يمينه وشيطان عن يساره، حجر كبريت من ناريشتعل في وجهه، ويخلق الله له سبعين جلدا غلظه أربعون ذراعا بذارع الملك الذي يعذبه، بين الجلد إلى الجلد أربعون ذراعا، بين الجلد إلى الجلد حيات وعقارب من نار وديدان من نار.. وليس في جسده موضع فتر إلا وفيه حلية من نار، وفي رجليه قيود من نار، على رأسه تاج ستون ذراعا من نار، قدنقب رأسه ثلاث مائة وستين نقبا يخرج من ذلك النقب الدخان من كل جانب، وغلى منها دماغه حتى يجري على كتفيه، يسيل منها ثلاث مائة نهر وستون نهرا من صديد، يضيق عليه منزله كما يضيق الرمح في الزج، فمن ضيق منازلهم عليهم ومن ريحها ومن شدة سوادها وزفيرها وشهيقها وتغيظها ونتنها اسودت وجوههم وعظمت ديدانهم، فينبت لها أظفار السنور والعقبان تأكل لحمه وتقرض عظامه وتشرب دمه، ليس لهن مأكل ولا مشرب غيره)(١)

### ما ورد عن الإمام الصادق:

[الحديث: ٧٧٥] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله عَهِدَ إِلَيْنَا وَبِاللَّذِي وَبَاللَّذِي وَبِاللَّذِي وَبِاللَّذِي وَبِاللَّذِي وَبِاللَّذِي وَمُلْ مُن فَيْلِي بِالْبَيّنَاتِ وَبِاللَّذِي قُلْتُمْ فَلِم قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٨٣]: (وقد علم أن هؤلاء لم يقتلوا، ولكن كان هواهم مع الذين قتلوا، فسمّاهم الله قاتلين لمتابعة هواهم ورضاهم لذلك الفعل)(٢)

[الحديث: ٥٢٨] قال الإمام الصادق: (هم يومئذ عشرون ومائة ألف صف، في عرض الأرض)<sup>(٣)</sup>

[الحديث: ٥٢٩] قال الإمام الصادق: (يذكر العبد جميع ما عمل، وما كتب عليه،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار (٨/ ٣١٧)

<sup>(</sup>٢) تفسير العياشي ١/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) الإحتجاج: ٢/ ٩٨.

حتى كأنه فعله تلك الساعة، فلذلك قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها)(١)

[الحديث: ٥٣٠] قال الإمام الصادق: (إذا كان يوم القيامة دفع للإنسان كتاب، ثم قيل له: اقرأ) قيل: فيعرف ما فيه؟ فقال: (إنه يذكره، فها من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم ولا شيء فعله إلا ذكره، كأنه فعله تلك الساعة، ولذلك قالوا: ﴿يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩]) (٢)

[الحديث: ٥٣١] قال الإمام الصادق: (إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئاً إلا أعطاه، فلييأس من الناس كلهم، ولا يكون له رجاء إلا من عند الله عز ذكره. فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إلا أعطاه؛ فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها، فإن للقيامة خسين موقفاً، كل موقف مقداره ألف سنة ثم تلا: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةً مِمّا تَعُدُّونَ ﴾ [السجدة: ٥])(٣)

[الحديث: ٥٣٢] سئل الإمام الصادق عن قوله تعالى: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ [الأنعام: ١٤٩]، فقال: (إن الله تعالى يقول للعبديوم القيامة: عبدي! أكنت عالما؟ فإن قال: نعم قال له: أفلا عملت بها علمت؟ وإن قال: كنت جاهلا قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصم فتلك الحجة لله عز وجل على خلقه)(٤)

[الحديث: ٥٣٣] قال الإمام الصادق: (إن الرجل منكم ليكون في المحلة فيحتج الله

<sup>(</sup>١) نور الثقلين، ج ٣، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) نور الثقلين، ج ٣، ص ٢٦٧

<sup>(</sup>٣) الكافي (٨/ ١٤٣)

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار (٧/ ٢٨٤)

يوم القيامة على جيرانه فيقال لهم: ألم يكن فلان بينكم؟ ألم تسمعوا كلامه؟ ألم تسمعوا بكاءه في الليل؟ فيكون حجة الله عليهم)(١)

[الحديث: ٥٣٤] قال الإمام الصادق: (إذا كان يوم القيامة وقف عبدان مؤمنان، للحساب كلاهما من أهل الجنة، فقير في الدنيا، وغني في الدنيا، فيقول الفقير: يا ربّ على ما أوقف؟ فوعزتك إنّك لتعلم أنّك لم تولّني ولاية فأعدل فيها أو أجور، ولم ترزقني مالاً فأودّي منه حقاً أو أمنع، ولا كان رزقي يأتيني منها إلاّ كفافاً على ما علمت وقدّرت لي، فيقول الله جلّ جلاله: صدق عبدي خلّوا عنه يدخل الجنّة، ويبقى الآخر حتّى يسيل منه من العرق ما لو شربه أربعون بعيراً لكفاها، ثمّ يدخل الجنة، فيقول له الفقير، ماحبسك؟ فيقول: طول الحساب، مازال الشيء يجيئني بعد الشيء يغفر لي، ثمّ اسأل عن شيء آخر حتى تغمّدني الله عزّوجلّ منه برحمة وألحقني بالتائبين، فمن أنت؟ فيقول: أنا الفقير الذي كنت معك آنفاً، فيقول: لقد غيّرك النعيم بعدي)(٢)

[الحديث: ٥٣٥] قال الإمام الصادق: (أيها مؤمن منع مؤمناً شيئاً مما يحتاج إليه، وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره، أقامه الله يوم القيامة مسوّداً وجهه، مزرّقة عيناه، مغلولة يداه إلى عنقه، فيُقال: هذا الخائن الذي خان الله ورسوله، ثم يُؤمر به إلى النار)(٣)

[الحديث: ٥٣٦] قال الإمام الصادق: (يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطّخه بدم والناس في الحساب، فيقول: يا عبد الله ما لي ولك؟، فيقول: أعنت عليّ يوم كذا

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار (٧/ ٢٨٥)

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧ / ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧ / ٢٠١، عن: الكافي ٢/ ٣٦٧.

# بكلمة فقُتلت)(١)

[الحديث: ٥٣٧] قال الإمام الصادق: (تفقّهوا في دين الله ولا تكونوا أعراباً، فإنّ مَن لم يتفقّه في دين الله، لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكِّ له عملاً)(٢)

[الحديث: ٥٣٨] قال الإمام الصادق: (إذا كان يوم القيامة جمع الله عزّ وجلّ الناس في صعيد واحد، ووُضعت الموازين فتُوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فترجّح مداد العلماء على دماء الشهداء)(٣)

[الحديث: ٣٩٥] سأل أبو حنيفة الإمام الصادق عن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨]، فقال له: (ما النعيم عندك يا نعمان؟!).. قال: القوت من الطعام والماء البارد، فقال: (لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة حتى يسألك عن كلّ أكلةٍ أكلتها أو شربةٍ شربتها، ليطولن وقوفك بين يديه)، قال: فها النعيم جعلت فداك؟.. قال: (نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا بعد ما كانوا مختلفين، وبنا ألّف الله بين قلوبهم، فجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءً وبنا هداهم الله للإسلام، وهو النعمة التي لا تنقطع، والله سائلهم عن حقّ النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي على وعترته)(٤) التي لا تنقطع، والله سائلهم عن حقّ النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي على وعترته)(٤)

[الحديث: • ٤٥] قال الإمام الصادق. (ما من عبدٍ إلا ولله عليه حجه. إما في دنبٍ اقترفه، وإما في نعمةٍ قصّر عن شكرها)<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧ / ٢١٧، عن: ثواب الأعمال ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧ / ٢٢٣، عن: المحاسن ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧ / ٢٢٦، عن: أمالي الصدوق ص١٠١.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧ / ٢٥٨، عن: تفسير العياشي.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٧ / ٢٦٢، عن: أمالي الطوسي ص١٣٢.

[الحديث: ١٤٥] قال الإمام الصادق لرجل شكاه بعض إخوانه: (ما لأخيك فلان يشكوك؟).. فقال: أيشكوني أن استقصيتُ حقي؟، فجلس مغضباً ثم قال: (كأنك إذا استقصيتَ لم تسئ؟، أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى: ﴿وَيَكَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ [الرعد: ٢١]، أخافوا الله أن يجور عليهم؟.. لا والله ما خافوا إلا الاستقصاء، فسمّاه الله سوء الحساب، فمَن استقصى فقد أساء)(١)

[الحديث: ٥٤٢] قال الإمام الصادق في قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]: (نزلت في أمة محمد على خاصة: في كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم، ومحمد على شاهد علينا)(٢)

[الحديث: ٥٤٣] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ [الأنعام: ١٤٩]: (إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالما؟ فإن قال: نعم قال له: أفلا عملت بها علمت؟ وإن قال: كنت جاهلا قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصم فتلك الحجة لله عزوجل على خلقه) (٣)

[الحديث: ٤٤٥] قال الإمام الصادق: (يؤتى بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنت في حسنها فتقول: يا ربّ، حسّنت خلقي حتى لقيت ما لقيت، فيُجاء بمريم عليه السلام فيُقال: أنت أحسن أو هذه؟.. قد حسّناها فلم تفتتن.. ويُجاء بالرجل الحسن الذي قد افتتن في حسنه فيقول: يا رب، حسّنت خلقى حتى لقيت من النساء ما لقيت، فيُجاء

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧ / ٢٦٦، عن:.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧ / ٢٨٣، عن: الكافي ١/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار (٧/ ٢٨٥)

بيوسف عليه السلام فيُقال: أنت أحسن أو هذا؟.. قد حسّنّاه فلم يفتتن.. ويُجاء بصاحب البلاء الذي قد أصابته الفتنة في بلائه فيقول: يا ربّ، شدّدت عليّ البلاء حتى افتتنت، فيُجاء بأيوب عليه السلام فيُقال: أبليتك أشدّ أو بلية هذا؟.. فقد ابتُلي فلم يفتتن)(١)

[الحديث: ٥٤٥] قال الإمام الصادق: (إنها خُلِّدَ أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خُلِّدُوا فيها أن يعصوا الله أبداً! وإنها خُلِّد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداً. فبالنيات خُلِّد هؤلاء وهؤلاء ثم تلا قوله تعالى: ﴿قُلْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ [الإسراء: ٨٤] على نيته)(٢)

[الحديث: ٥٤٦] قال الإمام الصادق: (الناس يمرون على الصراط طبقات والصراط أدق من الشعرو من حد السيف، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدوالفرس، ومنهم من يمرحبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا) (٣)

[الحديث: ٥٤٧] سئل الإمام الصادق عن الصراط، فقال: (هوالطريق إلى معرفة الله عزوجل وهما صراطان: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الامام المفروض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفة في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم) (٤)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧ / ٢٨٦، عن: روضة الكافي ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢/ ٨٥..

<sup>(</sup>٣) الأمالي، (ص ١٠٧)

<sup>(</sup>٤) معاني الاخبار (ص ١٣ ـ ١٤)

[الحديث: ٨٤٥] قال الإمام الصادق في قول الله عزوجل: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر: ١٤]: (قنطرة على الصراط لايجوزها عبد بمظلمة) (١)

### ثالثاً ـ ما ورد حول الرحمة الخاصة بالموقف:

وهي الأحاديث الموافقة لما ورد في القرآن الكريم من ذكر ما يتنعم به الصالحون من أنواع الرحمة الإلهية، والتي تشمل ما يلي:

١. ما ورد حول أحواض الأنبياء، والتي يجتمع عندها الصادقون من أتباعهم، ويشير إليها قوله تعالى: ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ ثُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ ويشير إليها قوله تعالى: ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٨]، ولذلك تعرف الأمم حينها بأنبيائها وأئمتها وهداتها، كها قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧١]

لكن هذا الانتهاء، كما ورد في النصوص، ليس مثل الانتهاء في الدنيا، والذي يكفي فيه ذلك الإيهان الوراثي، بل يميز الناس فيه على أساس اتباعهم الصادق لرسلهم، ولهذا يخرج من أتباع الرسل الكثير من الذين حرفوا وبدلوا.

٢. ما ورد حول الشفاعة وشروطها، وأولها الإذن الإلهي، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لَمِنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبأ: ٢٣]، ولذلك يرد على أولئك المشركين الذين توهموا أن ما يعبدونه من أصنام سيشفع لهم عند الله، قال تعالى: ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَولَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ (٤٣) قُلْ للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [الزمر: ٤٣، ٤٤]

<sup>(</sup>١) تفسير علي بن إبراهيم، (ص ٢٦١)

وثانيها قابلية الشافع: ذلك أن الشفاعة مثل المحاماة مرتبة من المراتب التي لا ينالها الا المستحقون لها، ولذلك هي نوع من أنواع الجزاء المرتبطة بهم، والمتناسب مع أعمالهم. وثالثها الشفاعة بالحق، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً ﴾ (طه: ١٠٩)، وقال: ﴿ وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهدَ بالحُقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (الزخرف: ٨٦)

وهكذا أخبر الله تعالى أنه لا يحق لأحد أن يشفع في الظالمين المعتدين، كما قال تعالى: ﴿ وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨]، وهذا يدل على أن الذنوب المتعدية لا مجال للشفاعة فيها.

ومثله أخبر عن ذنوب كثيرة لا يمكن الشفاعة فيها، قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٣٤) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْسُكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٥٤) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٢٦) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (٤٧) فَهَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (٥٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٢٦) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (٤٧) فَهَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (٨٨) ﴿ [المدثر: ٣٨ – ٤٨]

فالآيات الكريمة أخبرت أن الذين لا يصلون.. أي ليس لهم تواصل روحي بالله.. والذين لا يطعمون المسكين.. أي ليس لهم أي تواصل ورحمة بالمجتمع.. هؤلاء وغيرهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين حتى لو تقدموا للشفاعة لهم.

بناء على هذا سنستعرض ما ورد من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم حول هذه المرحلة، والتي قسمناها بحسب مصادرها إلى قسمين:

### ١ ـ الأحاديث النبوية حول الرحمة الخاصة بالموقف:

من الأحاديث التي نرى قبولها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم:

#### أـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ٩٤٥] قال رسول الله على: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شهاله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً، ففاضت عيناه)(١)

[الحديث: ٥٥٠] قال رسول الله على: (أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟)، قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: (الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سألوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم)(٢)

[الحديث: ١٥٥] قال رسول الله ﷺ: (من أنظر معسراً أو وضع عنه، أظله الله في ظله)(٣)

[الحديث: ٥٥٢] قال رسول الله ﷺ: (الرجل في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس)<sup>(٤)</sup>

[الحديث: ٥٥٣] قال رسول الله ﷺ: (يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)، فقيل: ما أطول هذا اليوم، فقال النبي ﷺ: (والذي نفسي بيده، إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٦٠)، مسلم (١٠٣١)

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد رقم ٦٥-٦٧..

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٣٠٠٦)

<sup>(</sup>٤) رواه القضاعي (١/ ٩٤)، رقم ١٠٣)، وأبو يعلي (٣/ ٣٠٠، رقم ١٧٦٦)، والديلمي (٢/ ٢٨٥، رقم ٣٣١٦)

أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا) (١)، وفي رواية: (يهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب)، وفي رواية: (إن الله ليخفف على من يشاء من عباده طوله كوقت صلاة مفروضة)

[الحديث: ١٥٥] قال رسول الله على: (عرضت على الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم، فقلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه، قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد عظيم قد ملأ الأفق، ثم قيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السهاء، فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب)(٢)

[الحديث: ٥٥٥] قال رسول الله على: (اعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء، ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء لمكانهم وقربهم من الله)، فقام أعرابي، فقال يا رسول الله، من هم حلهم لنا فسر وجه رسول الله على لقول الأعرابي؛ فقال: (هم قوم لم تصل منهم أرحام متقاربة من أفناء الناس ونوازع القبائل، تحابوا في جلال الله عز وجل، وتصافوا فيه وتزاوروا فيه، وتباذلوا فيه، يضع الله لهم منابر من نور فيجلسون عليها، وإن ثيابهم لنور، ووجوههم نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يفزعون إذا فزع الناس، أولئك أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يجزنون)(٣)

[الحديث: ٥٥٦] قال رسول الله ﷺ: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور..

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى والبيهقي في الشعب، المغني عن حمل الأسفار (ص/ ١٩٠١)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ١٠ / ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) نوادر الأصول في أحاديث الرسول (٤/ ٨٢)

الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)(١)

[الحديث: ١٥٥] قال رسول الله ﷺ: (الشهداء ثلاثة رجال: رجل خرج بهاله ونفسه محتسباً في سبيل الله لا يريد أن يقتل ولا يقتل ليكثر سواد المسلمين، فإن مات أو قتل غفرت ذنوبه كلها وأجير من عذاب القبر وأومن من الفزع الأكبر وزوج من الحور العين، ووضع على رأسه تاج الوقار، ورجل جاهد بنفسه وماله يريد أن يقتل ولا يقتل فإن مات أو قتل كانت ركبته مع ركبة إبراهيم خليل الرحمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والثالث: رجل خرج بنفسه وماله محتسباً يريد أن يقتل ويقتل؛ فإن مات أو قتل جاء يوم القيامة شاهراً بسيفه واضعه على عنقه والناس جاثون على الركب يقول: ألا فأفسحوا لنا فإنا قد بذلنا دماءنا وأموالنا لله عز وجل، والذي نفسي بيده لو قالوا ذلك لإبراهيم خليل الرحمن، أو لنبي من الأنبياء لتنحى لهم عن الطريق لما يرى من واجب حقهم، حتى يأتوا منابر من نور، ويجلسون ينظرون كيف يقضي بين الناس لا يجدون غم الموت، ولا يغتمون في البرزخ، ولا تفزعهم الصيحة، ولا يهمهم الحساب، ولا الميزان ولا الصراط، ينظرون كيف يقضى بين الناس ولا يسألون شيئاً إلا أعطوه ولا يشفعون إلا شفعوا فيه، ويعطى من الجنة ما أحب وبن لهر، الجنة حث أحب)(٢)

[الحديث: ٥٥٨] سئل رسول الله ﷺ: ما آنية الحوض؟ قال: (والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السهاء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية، آنية الجنة من شرب منه لم يظمأ، آخر ما عليه يشخب، فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل

<sup>(</sup>۱) الحميدي (۵۸۸) وأحمد (1/10) (۱۶۹۲)، ومسلم (1/10)

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب لقوام السنة (١/ ٤٦٤)

طوله، ما بين عمان إلى أيلة، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل)(١)

[الحديث: ٥٥٩] قال رسول الله ﷺ: (ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة) (٢)، وفي رواية: (ما بين المدينة وعمان) (٣)، وفي أخرى: (كما بين أيلة وصنعاء اليمن) (٤)، وفي أخرى: (حوضي مسيرة شهر) (٥) وفي أخرى: (ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء) (٦)

[الحديث: ٥٦٠] روي أن أبا برزة الأسلمي دخل على عبد الله بن زياد، فلما رآه قال: إن محمديكم هذا، الدحداح، ففهمها الشيخ، فقال: ما كنت أحسب أن أبقي في قوم يعيرونني بصحبة محمد على، فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد لكم زينٌ غير شين، قال: إنها بعثت إليك لأسألك عن الحوض، هل سمعت رسول الله على يذكر فيه شيئا؟ قال أبو برزة: نعم، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه، ثم خرج مغضبا(٧).

[الحديث: ٢٦٥] قال رسول الله ﷺ: (إن لكل نبي حوضا ترده أمته، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أنا أكثرهم واردة)(٨)

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٣٠٠)، والترمذي (٢٤٤٥)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۳۰۳/ ٤١)

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٠٣٧ / ٤٢)

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٥٨٠)، ومسلم (٣٩ / ٣٩)

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٥٧٩)، ومسلم (٢٢٩٢)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۳۰۳)

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٤٧٤٩) صححه الألباني (٣٩٧٥)

<sup>(</sup>٨) الترمذي (٢٤٤٣)

[الحديث: ٥٦٢] سئل رسول الله ﷺ: هل بين الجنة والنار منزل؟ قال: (بينها حوضي، شرفاته على الجنة، وتضرب شرفاته على النار)(١)

[الحديث: ٦٣٥] قال رسول الله ﷺ: (علي بن أبي طالب صاحب حوضي يوم القيامة)(٢)

[الحديث: ٥٦٤] قال رسول الله ﷺ: (ليردن علي الحوض رجالٌ، حتى إذا رفعوا إلى اختلجوا دوني فلأقولن أي رب أصيحابي أصيحابي، فليقولن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)(٣)، وفي رواية: (فأقول: سحقا لمن بدل بعدي) (٤)

[الحديث: ٥٦٥] قال رسول الله ﷺ: (يرد علي يوم القيامة رهطٌ من أصحابي فيحلون عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنه لا علم لك بها أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى)(٥)

[الحديث: ٢٦٥] قال رسول الله على أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عنه إبله)، قالوا: يا نبي الله تعرفنا؟ قال: (نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ولتصدن عني طائفةٌ منكم فلا يصلون، فأقول: وهل تدري ما أحدثوا

<sup>(</sup>۱) ذکره الهیشمی (۱۰/ ۳۳۷)

<sup>(</sup>٢) الأوسط (١ / ٦٧ / ١٨٨) قال الهيثمي (١٠ / ٣٦٧) فيه ضعفاء وثقوا.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٥٨٢)، ومسلم (٢٣٠٤)

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٥٨٤)، ومسلم (٢٢٩١)

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٥٨٥)

بعدك)(١)

[الحديث: ٢٥] قال رسول الله على: (إني ممسكٌ بحجزكم هلم عن النار، وأنتم تهافتون فيها أو تقاحمون تقاحم الفراش في النار والجنادب ـ يعني: في النار ـ وأنا ممسكٌ بحجزكم وأنا فرطٌ لكم على الحوض فتردون علي معا وأشتاتا فأعر فكم بسيهاكم وأسهائكم كما يعرف الرجل الفرس ـ وقال غيره: كما يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله ـ فيؤخذ بكم ذات الشهال فأقول: إلي يا رب أمتي أمتي، فيقول: أو يقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك كانوا يمشون بعدك القهقرى، فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاءٌ ينادي يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة عمل بعيرا له رغاءٌ ينادي يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاءٌ ينادي يا محمد فأقول: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا فيقول: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك

[الحديث: ٦٨ ٥] قال رسول الله ﷺ: (إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإنى أرجو أن أكون أكثرهم)(٣)

[الحديث: ٥٦٩] قال رسول الله ﷺ: (حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السهاء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا)(٤)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲٤٧)

<sup>(</sup>۲) مسند البزار (۱/ ۳۱۵) (۲۰۶)

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٣٦٧)

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٠٩٣) ومسلم (٤٢٤٤)

[الحديث: ٥٧٠] سئل رسول الله على عن شراب حوضه، فقال: (أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، يغت (يصب) فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب، والآخر من ورق (فضة)(١)

[الحديث: ٥٧١] قال رسول الله ﷺ: (نزلت علي آنفا سورة، فقرأ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَر (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣) ﴾ الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَر: ١ – ٣].. أتدرون ما الكوثر؟.. إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء،فيختلج (٢) العبد منهم، فأقول: رب، إنه من أمتى، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك؟) (٣)

وهذا يدل على أن من خواص هذا الحوض أنه لا يمكن أن يشربه إلا الصادقون من أتباع الأنبياء، ولذلك يُمنع المحرفون والمبدلون لسنن أنبيائهم عن الاقتراب والشرب منه.

[الحديث: ٥٧٢] قال رسول الله ﷺ: (والذي نفسي بيده لأذو دن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض)(٤)

[الحديث: ٢٧٣] قال رسول الله ﷺ: (ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي: اختلجوا دوني، فلأقولن، أي رب، أصيحابي، أصيحابي، فليقالن لي، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)(٥)

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲۵۶)

<sup>(</sup>٢) الاختلاج: الاستلاب والاجتذاب.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲/ ، ۱۳ / / ۲۷)

<sup>(</sup>٤) البخاري في صحيحه (٢١٩٤) ومسلم (٢٥٧)

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ١١ / ٤١٢، ومسلم رقم (٢٣٠٤)

[الحديث: ٤٧٤] قال رسول الله على: (بينا أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم ، فقلت: أين ؟ قال: إلى النار والله ! قلت: وما شأنهم ؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم ، قلت: أين ؟ قال: إلى النار والله ! قلت ما شأنهم ؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ! فلا أراه يخلص منهم إلا مِثْلُ هَمَل النَّعَم)(١)

[الحديث: ٥٧٥] روي أن رسول الله التي أتى المقبرة فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا) قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: (أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد)، فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: (أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: (أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟)، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم: ألا هلم؛ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا)(٢)

[الحديث: ٧٦] قال رسول الله على: (إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)(٣)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري(٧/ ٢٠٨)

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۶۷)

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٨ ٢٥)

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، وأبو يعلى، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٧/ ٢١٠)

[الحديث: ٧٨] قال رسول الله على: (يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته)(١)

[الحديث: ٩٧٥] قال رسول الله على: (للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه)(٢)

[الحديث: ٥٨٠] قال رسول الله على: (يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم السهداء)(٣)

[الحديث: ٥٨١] قال رسول الله ﷺ: (ما من مسلم يحفظ على أمتي أربعين حديثاً يعلمهم بها أمر دينهم إلا جيء به يوم القيامة فقيل له: اشفع لمن شئت)(٤)

[الحديث: ٥٨٧] قال رسول الله على أهل البارفية ليشرف على أهل الجنة ليشرف على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار: يا فلان، أما تعرفنى؟ . فيقول: لا والله ما أعرفك!! من أنت؟ ويحك! قال: أنا الذي مررت بي في الدنيا فاستسقيتني شربة ماء فسقيتك فاشفع لي بها عند ربك. فيدخل ذلك الرجل على الله في زورة. فيقول: يارب إني أشرفت على أهل النار فقام رجل من أهل النار فنادى: يا فلان أما تعرفنى؟ فقلت: لا والله ما أعرفك!!، ومن أنت؟ قال: أنا الذي مررت بي في الدنيا فاستسقيتني فسقيتك، فاشفع لي بها عند ربك

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۰۲۲)، وابن حبان (۱۰/ ۵۱۷) (٤٦٦٠)، والبيهقي (۹/ ١٦٤) (١٨٣٠٨)

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٦٦٣)، وابن ماجه (٢٢٧٤)، وأحمد (٤/ ١٣١) (١٧٢٢١)

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٤٩٩٢)، والبيهقي في (شعب الإيمان) (٢/ ٢٦٥)

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في (الكامل في الضعفاء) (٥/ ٥٦)، والخطيب في (شرف أصحاب الحديث) (ص/ ٢٠)، وابن عبدالبر في (جامع بيان العلم وفضله) (١/ ٩٥)

يارب فشفعني فيه، فشفعه الله فيه، وأخرجه من النار)(١)

[الحديث: ٥٨٣] قال رسول الله على: (اعملوا بالقرآن، وأحلوا حلاله، وحرموا حرامه، واقتدوا به، ولا تكفروا بشيء منه، وما تشابه عليكم منه فردوه إلى الله وإلى أولى العلم من بعدي، كيا يخبرونكم، وآمنوا بالتوراة، والإنجيل، والزبور، وما أوتي النبيون من رجم، وليسعكم القرآن وما فيه من البيان، فإنه شافع مشفع، وماحل مصدق، ألا ولكل آية منه نور يوم القيامة، وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه وطواسين وحواميم من ألواح موسى، وأعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش) (٢)

[الحديث: ٥٨٤] قال رسول الله ﷺ: (القرآن شافع مشفع، وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار) (٣)

[الحديث: ٥٨٥] قال رسول الله ﷺ: (يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب أرض عنه، فيقال له: اقرأ وارق و تزاد بكل آية حسنة) (٤)

[الحديث: ٥٨٦] قال رسول الله ﷺ: (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان) (٥)

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا، جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (٢/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني (۲۰/ ۲۲٥) (٥٢٥) ورواه الحاكم (١/ ٧٥٧)، والبيهقي (١٠/ ٩) (١٩٤٩٠)

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني (٩/ ١٣٢) (٨٦٥٥)، وأبو نعيم في (حلية الأولياء) (٤/ ١٠٨)، وابن أبي شيبة (٦/ ١٣١) (٢٠٠٥٤)

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٩١٥)، والحاكم (١/ ٧٣٨)، والبيهقي في (شعب الإيمان) (٢/ ٣٤٧)

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢/ ١٧٤) (٦٦٢٦)، والطبراني كما في (مجمع الزوائد) (٣/ ١٨٤)، والحاكم (١/ ٧٤٠)، وأبو نعيم في

[الحديث: ٥٨٧] قال رسول الله على: (ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم: ألا هلم؛ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا)(١)

[الحديث: ٨٨٥] قال رسول الله في خطبته في حجة الوداع: (أتدرون أي يوم هذا، وأي شهر هذا، وأي بلد هذا؟)، قالوا: هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام، قال: (ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا وإني فرطكم على الحوض أنتظركم وأكاثر بكم الأمم؛ فلا تسودوا وجهي، ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني؛ فمن كذب على فليتبوأ مقعده من النار، ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك)(٢) [الحديث: ٥٨٩] قال رسول الله على: (لكل نبي دعوةٌ قد دعاها لأمته، وإني اختبأت

[الحديث: ٥٨٩] قال رسول الله ﷺ: (لكل نبي دعوة قد دعاها لامته، وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)(٣)

[الحديث: ٩٠٠] قال رسول الله على: (أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة)(٤)

[الحديث: ٥٩١] قال رسول الله ﷺ: (إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون: اشفع لذريتك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم، فإنه خليلٌ لله، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى، فإنه كليم الله، فيؤتى

<sup>(</sup>حلية الأولياء) (٨/ ١٦١)

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۶۷)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥/ ٢٤٠٤، رقم ٢٢٠٥)، والنسائي في الكبري (٢/ ٤٤٤، رقم ٤٠٩٩)

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٣٠٥)، ومسلم (٢٠٠)

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٦)

موسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى، فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد على، فأوتى فأقول: أنا لها)(١)

[الحديث: ٥٩٣] قال رسول الله ﷺ: (أول من يشفع يوم القيامة الأنبياء، ثم المؤذنون)(٣)

[الحديث: ٩٤٥] قال رسول الله ﷺ: (إني الأشفع يوم القيامة في كل شيء مما على وجه الأرض من حجر ومدر) (٤)

[الحديث: ٥٩٥] قال رسول الله ﷺ: (إني آتي جهنم فأضرب بابها، فيفتح لي

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰ ۷۵)، ومسلم (۱۹۳)

<sup>(</sup>٢) الدارمي (٢٨٠٤)

<sup>(</sup>٣) مسند البزار (٢/ ٢٧/ ٣٧٢)

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الأوسط (٥/ ٢٩٥/ ٥٣٦٠)

فأدخلها، فأحمد الله محامد ما حمده أحدٌ قبلي مثله، ولا يحمده أحدٌ بعدي، ثم أخرج منها من قال: لا إله إلا الله مخلصا، فيقوم إلى أناسٌ من قريش فينتسبون إلى، فأعرف نسبهم ولا أعرف وجوههم وأتركهم في النار)(١)

[الحديث: ٥٩٦] عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله، فآتيه بوضوئه وبحاجته، فقال لي: اسألني، فقلت: إني أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك، قلت: هو ذاك، قال: (فأعنى على نفسك بكثرة السجود)(٢)

[الحديث: ٥٩٧] قال رسول الله على: (يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا طفية عمة رسول الله عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغنى عنك من الله شيئا)(٣)

### ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

[الحديث: ٩٨ ٥] قال رسول الله ﷺ: (إذا كان يوم القيامة تجلّى الله عزّ وجل لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباً، ثم يغفر الله له، لا يطلع الله على ذلك ملكاً مقرّباً ولا نبياً مرسلاً، ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحدٌ، ثم يقول لسيئاته: كوني حسنات)(٤)

[الحديث: ٩٩٥] قال رسول الله ﷺ: (يُؤتى يوم القيامة برجل فيُقال: احتجّ، فيقول: (يا ربّ، خلقتني وهديتني، فأوسعت عليّ، فلم أزل أوسّع على خلقك وأيسر

<sup>(</sup>١) الطبراني في الأوسط (٤/ ١٥١/ ٣٨٤٥)

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢/ ٥٢) (٤٨٩)، وأبو داود رقم (١٣٢٠)، والنسائي ٢ / ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٨ / ٣٨٦، ومسلم رقم (٢٠٦)

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧ / ٢٨٧، عن: العيون ص٢٠١.

عليهم، لكي تنشر علي هذا اليوم رحمتك وتيسّره، فيقول الربّ جلّ ثناؤه وتعالى ذكره: (صَدَق عبدي، أدخلوه الجنة)(١)

[الحديث: ٢٠٠] قال رسول الله على: (يُؤتى بعبد يوم القيامة، فيوقف بين يدي الله عزّ وجلّ فيأمر به إلى النار، فيقول: أي ربّ، أمرت بي إلى النار وقد قرأت القرآن؟، فيقول الله: أي عبدي، إني أنعمت عليك فلم تشكر نعمتي، فيقول: أي ربّ، أنعمت عليّ بكذا فشكرتك بكذا، فلا يزال يحصي النعم ويعدد الشكر؛ فشكرتك بكذا، وأنعمت عليّ بكذا وشكرتك بكذا، فلا يزال يحصي النعم ويعدد الشكر؛ فيقول الله تعالى: صدق عبدي، إلا أنك لم تشكر مَن أجريت لك نعمتي على يديه، وإني قد آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبدٍ لنعمةٍ أنعمتها عليه، حتى يشكر سائقها من خلقي إليه)(٢)

[الحديث: ٢٠١] قال رسول الله ﷺ: (قال الله عزّ وجلّ: لقد حقّت كرامتي ومودّي لمن يراقبني، ويتحابّ بجلالي، إنّ وجوههم يوم القيامة من نور، على منابر من نور، عليهم ثياب خضر) قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: (قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ولكنّهم تحابّوا بجلال الله، ويدخلون الجنّة بغير حساب)(٣)

[الحديث: ٢٠٢] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله عزّ وجلّ يجمع العلماء يوم القيامة فيقول لهم: لم أضع نوري وحكمتي في صدوركم، إلا وأنا أريد بكم خير الدنيا والآخرة، اذهبوا فقد غفرت لكم على ما كان منكم)(٤)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧ / ٢٨٩، عن: الكافي.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧ / ٢٢٤، عن: أمالي الطوسي.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار، ٧/ ٢٥٠، التوحيد: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧ / ٢٢٧، عن: العلل ص١٦٠.

[الحديث: ٦٠٣] بينا رسول الله على في نفر من أصحابه فيهم على بن أبي طالب فقال: (يخرج قوم من قبورهم وجوههم أشد بياضا من القمر، عليهم ثياب أشد بياضا من اللبن، عليهم نعال من نور شركها من ذهب، فيؤتون بنجائب من نور، عليها رحائل من نور، أزمتها سلاسل ذهب، وركبها من زبرجد، فيركبون عليها حتى يصيروا أمام العرش، والناس يهتمون ويختمون ويجزنون، وهم يأكلون ويشربون، فقال على: من هم يا رسول الله؟ فقال: (أولئك شيعتك وأنت إمامهم)(١)

[الحديث: ٢٠٤] قال رسول الله ﷺ: (ثلاثة يشفعون الى الله يوم القيمة، فيشفّعهم الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء)(٢)

[الحديث: ٢٠٥] قال رسول الله ﷺ: (أربعةٌ أنا لهم شفيعٌ يوم القيامة: (المكرم لذريّتي، والقاضي لهم حوائجهم، والساعي في أمورهم ما اضطرّوا إليه، والمحبّ لهم بقلبه ولسانه عندما اضطرّوا)(٣)

#### ٢ ـ أحاديث أئمة الهدى حول الرحمة الخاصة بالموقف:

من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة بهذا المعنى:

## ما ورد عن الإمام علي:

[الحديث: ٢٠٦] قال الإمام علي: (من وقر مسجداً لقي الله يوم يلقاه ضاحكاً مستشراً، وأعطاه كتابه بيمينه)(٤)

<sup>(</sup>١) المحاسن/ ١٧٩

<sup>(</sup>٢) قرب الاسناد: ٣١

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٨ / ٥٠، عن: بشارة المصطفى ص١٧١.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧ / ٣٠٤، عن: المحاسن ص٥٥.

[الحديث: ٢٠٧] قال الإمام علي: (إذا كان يوم القيامة ونصبت الموازين واحضر النبيون والشهداء وهم الائمة، يشهد كل إمام على أهل عالمه بأنه قد قام فيهم بأمر الله عزوجل، ودعاهم إلى سبيل الله) (١)

[الحديث: ١٠٨] قال الإمام علي: (الله رحيمٌ بعباده، ومن رحمته أنه خلق مائة رحمة جعل منها رحمة واحدة في الخلق كلهم، فبها يتراحم الناس، وترحم الوالدة ولدها، وتحنن الأمهات من الحيوانات على أولادها، فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى تسع وتسعين رحمة، فيرحم بها أمّة محمد، ثم يشفّعهم فيمن يحبّون له الشفاعة من أهل الملّة، حتى أن الواحد ليجيء إلى مؤمن من الشيعة فيقول: اشفع لي، فيقول: وأي حقّ لك عليّ؟.. فيقول: سقيتك يوما ماءً فيذكر ذلك فيشفع له فيُشفّع فيه، ويجيئه آخر فيقول: إنّ لي عليك حقاً فاشفع لي، فيقول: وما حقك عليّ؟.. فيقول: استظللت بظلّ جداري ساعةً في يوم حار فيشفع له فيُشفّع فيه، ولا يزال يشفع حتى يشفع في جيرانه وخلطائه ومعارفه، فإنّ المؤمن أكرم على الله مما تظنّون)(٢)

### ما وردعن الإمام الباقر:

[الحديث: ٢٠٩] قال الإمام الباقر: (مَن كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه، حشا الله قلبه أمناً وإيهانا يوم القيامة)(٣)

[الحديث: ٢١٠] قال الإمام الباقر: (يُبعث قومٌ تحت ظل العرش وجوههم من نور،

<sup>(</sup>١) الروضة ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٨ / ٤٤، عن: تفسير الإمام العسكري.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧ / ٣٠٣، عن: تفسير القمي.

ورياشهم من نور، جلوسٌ على كراسي من نور، فتشرف لهم الخلائق فيقولون: هؤلاء أنبياء؟.. فينادي منادٍ من تحت العرش: أن ليس هؤلاء بأنبياء، فيقولون: هؤلاء شهداء؟.. فينادي منادٍ من تحت العرش: أن ليس هؤلاء شهداء، ولكن هؤلاء قومٌ كانوا ييسرون على المؤمنين، ويُنظرون المعسر حتى ييسر)(١)

[الحديث: ٢١١] قال الإمام الباقر: (يا جابر، لا تستعن بعدّونا في حاجة، ولا تستعطه، ولا تسأله شربة ماء، إنه ليمرّ به المؤمن في النار فيقول: (يا مؤمن، ألستُ فعلتُ بك كذا وكذا؟.. فيستحيي منه فيستنقذه من النار، فإنّما سمّي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن على الله فيؤمن أمانه)(٢)

[الحديث: ٢١٢] قال الإمام الباقر: (والله لا يبقى في الناس إلا شاك أو كافر أو منافق، فإذا صاروا بين الطبقات، نادوا كما قال الله تعالى: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (١٠٠) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٠١، ١٠١]، فيقولون: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٠١]. هيهات هيهات، مُنعوا ما طلبوا ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٨])(٣)

[الحديث: ٦١٣] قال الإمام الباقر: (يشفع الرجل في القبيلة، ويشفع الرجل لأهل البيت، ويشفع الرجل للرجلين على قدر عمله. فذلك المقام المحمود) (٤)

## ما ورد عن الإمام الصادق:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧/ ٣٠٤، عن: ثواب الأعمال ص١٣٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٨ / ٤٢، عن: المحاسن ص١٨٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٨ / ٢٥، عن: تفسيرالفرات ص١١٣.

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب (٢/ ١٥)

[الحديث: ٦١٤] قال الإمام الصادق: (إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته، حتى يطمع إبليس في رحمته)(١)

[الحديث: ١٦٥] قال الإمام الصادق: (إنّ آخر عبد يُؤمر به إلى النار يلتفت فيقول الله عزّ وجلّ: أعجلوه، فإذا أُتي به قال له: يا عبدي، لم التفت ؟.. فيقول: يا ربّ، ما كان ظني بك هذا، فيقول الله جلّ جلاله: (عبدي، وما كان ظنك بي؟، فيقول: يا ربّ، كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي وتسكنني جنتك، فيقول الله: (ملائكتي، وعزّتي وآلائي وبلائي وارتفاع مكاني، ما ظنّ بي هذا ساعة من حياته خيراً قطّ، ولو ظنّ بي ساعة من حياته خيراً وارتفاع مكاني، ما ظنّ بي هذا ساعة من حياته أدخيراً قطّ، ولو ظنّ بي ساعة من حياته خيراً ما روّعته بالنار أجيزوا له كذبه وأدخلوه الجنّة.. ثم قال الإمام الصادق: ما ظنّ عبدٌ بالله خيراً إلا كان الله عند ظنّه به، ولا ظنّ به سوءاً إلا كان الله عند ظنّه به، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُكُمُ الّذِي ظَنَتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ [فصلت: ٢٣])(٢)

[الحديث: ٢١٦] قال الإمام الصادق: (إنّ الله تبارك وتعالى ليمنّ على عبده يوم القيامة، فيأمره أن يدنو منه فيدنو، ثم يعرّفه ما أنعم به عليه، يقول له: (ألم تدعني يوم كذا وكذا بكذا وكذا، فأجبت دعوتك؟.. ألم تسألني يوم كذا وكذا، فأعطيتك مسألتك؟.. ألم تستغث بي يوم كذا وكذا، فأغثتك؟.. ألم تسألني في ضرّ كذا وكذا، فكشفت ضرّك ورحمت صوتك؟.. ألم تسألني مالاً فملكتك؟.. ألم تستخدمني فأخدمتك؟.. ألم تسألني أن أزوّجك فلانة ـ وهي منيعة عند أهلها ـ فزوّجناكها؟.. فيقول العبد: بلى، يا ربّ، أعطيتني كلّ ما سألتك، وقد كنت أسألك الجنة، فيقول الله: ألا فإني منجزٌ لك ما سألتينه، هذه الجنة لك

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧ / ٢٨٧، عن: أمالي الصدوق ص١٢٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧ / ٢٨٨.

مباحةٌ، أرضَيْتك؟.. فيقول المؤمن: نعم يا ربّ، أرضيتني وقد رضيت، فيقول الله له: عبدي، إني كنت أرضى أعمالك، وأنا أرضى لك أحسن الجزاء، فإنّ أفضل جزائي عندي أن أسكنتك الجنة)(١)

[الحديث: ٢١٧] قال الإمام الصادق: (يُؤتى بعبدٍ يوم القيامة ليست له حسنة، فيُقال له: اذكر وتذكّر هل لك حسنةٌ؟.. فيذكر فيقول: يا ربّ، ما لي من حسنة إلا أنّ عبدك فلاناً المؤمن مرّ بي، فطلب مني ماءً يتوضأ به فيصلّي به فأعطيته، فيقول الله تبارك وتعالى: أدخلوا عبدى الجنة)(٢)

[الحديث: ٦١٨] قال الإمام الصادق: (إنّ المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور، قد أضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم كل شيء حتى يُعرفوا به، فيُقال: (هؤلاء المتحابّون في الله)(٣)

[الحديث: ٦١٩] قال الإمام الصادق: (إنّ الله ليعتذر إلى عبده المؤمن المحتاج كان في الدنيا، كما يعتذر الأخ إلى أخيه، فيقول: لا وعزّي ما أفقرتك لهوانٍ بك عليّ.. فارفع هذا الغطاء فانظر ما عوّضتك من الدنيا، فيكشف الغطاء فينظر إلى ما عوّضه الله من الدنيا، فيقول: ما يضرني ما منعتنى مع ما عوّضتنى)(٤)

[الحديث: ٢٢٠] قال الإمام الصادق: (إنّ الله يعتذر إلى فقراء المؤمنين، فيقول لهم: وعزّتي وجلالي، ما حبست عنكم شهواتكم في دار الدنيا هواناً بكم عليّ، ولكن ذخرته لكم

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ص٥٨٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧ / ٢٩٠، عن: كتاب الحسين بن سعيد.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧/ ١٩٥، عن: الكافي ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧ / ١٨٢ ، عن: التمحيص.

[الحديث: ١٦٦] قال الإمام الصادق لبعض أصحابه: يا أبا الفضل ألا احدثك بحال المؤمن عند الله؟.. قال: بلى فحدثني جعلت فداك، قال الإمام: (إذا قبض الله روح المؤمن صعد ملكاه إلى السهاء فقالا: يا رب عبدك ونعم العبد كان سريعا إلى طاعتك بطيئا عن معصيتك، وقد قبضته إليك فها تأمرنا من بعده؟ فيقول الجليل الجبار: اهبطا إلى الدنيا وكونا عند قبر عبدي ومجداني وسبحاني وهللاني وكبراني واكتبا ذلك لعبدي حتى أبعثه من قبره)، ثم قال: ألا أزيدك؟.. إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدمه أمامه، فكلها رأى المؤمن هو لا من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تجزع و لا تحزن، وأبشر بالسرور والكرامة من الله عزوجل فها يزال يبشره بالسرور والكرامة من الله سبحانه حتى يقف بين يدي الله عزوجل ويحاسبه حسابا يسيرا ويأمر به إلى الجنة والمثال أمامه، فيقول له المؤمن: رحمك الله نعم الخارج معي من قبري! ما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله عزوجل حتى كان، فمن أنت؟ فيقول له المثال: أنا السرور الذي أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا خلقني الله منه لأبشرك)(٢)

[الحديث: ٦٢٢] قال الإمام الصادق: (مَن كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف، كان حقاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنة، وأن يهون عليه سكرات الموت، وأن يوسّع عليه في قبره، وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى، وهو قول الله عزّ وجلّ في كتابه:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧ / ١٨٢، عن: الكافي.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧ / ١٩٧، عن: الكافي ٢/ ١٩٠.

﴿ وَتَتَلَقَّاهُمُ اللَّالِئِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٣])(١)

[الحديث: ٦٢٣] قال الإمام الصادق: (إنّ الله عزّ وجلّ يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبيهاً بالمعتذر إليهم فيقول: (وعزّتي وجلالي، ما أفقرتكم في الدنيا من هوان بكم عليّ، ولترون ما أصنع بكم اليوم، فمن زوّد منكم في دار الدنيا معروفاً فخذوا بيده فأدخلوه الجنة؛ فيقول رجلٌ منهم: يا ربّ، إنّ أهل الدنيا تنافسوا في دنياهم فلبسوا الثياب اللينة، وأكلوا الطعام، وسكنوا الدور، وركبوا المشهور من الدواب، فأعطني مثل ما أعطيتهم، فيقول تبارك وتعالى: لك ولكلّ عبدٍ منكم مثل ما أعطيتُ أهل الدنيا، منذ كانت الدنيا إلى أن انقضت الدنيا سبعون ضعفاً)(٢)

[الحديث: ٦٢٤] قال الإمام الصادق: (أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذّنون) (٣) [الحديث: ٦٢٥] قال الإمام الصادق: (أربعةٌ ينظر الله عزّ وجلّ إليهم يوم القيامة: مَن أقال نادماً، أو أغاث لهفان، أو أعتق نسمةً، أو زوّج عزباً) (٤)

[الحديث: ٦٢٦] قال الإمام الصادق: (مَن عرضت له فاحشةٌ أو شهوةٌ فاجتنبها من مخافة الله عزّ وجلّ، حرّم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر)(٥)

[الحديث: ٦٢٧] قال الإمام الصادق: (مَن قرأ القرآن وهو شابُّ مؤمنٌ، اختلط القرآن بلحمه ودمه، وجعله الله عزّ وجلّ مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيجاً

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧ / ١٩٨، عن: الكافي ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧/ ٢٠٠، عن: الكافي ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧/ ٣٠٣، عن: ثواب الأعمال ص٣١.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧ / ٢٩٩، عن: الخصال ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٧ / ٣٠٣، عن: الفقيه ص٤٦٨.

عنه يوم القيمة، فيقول: يا ربّ، إنّ كلّ عاملٍ قد أصاب أجر عمله غير عاملي، فبلّغ به أكرم عطائك، فيكسوه الله العزيز الجبّار حلّتين من حلل الجنة، ويوضع على رأسه تاج الكرامة، ثم يقال له: (هل أرضيناك فيه؟.. فيقول القرآن: يا ربّ، قد كنت أرغب له فيها هو أفضل من هذا، فيُعطى الأمن بيمينه، والخلد بيساره، ثم يدخل الجنة، فيُقال له: اقرأ واصعد درجة، ثم يُقال له: (هل بلّغناك وأرضيناك؟.. فيقول: نعم.. ومَن قرأ كثيراً أو تعاهده بمشقّة من شدّة حفظه، أعطاه الله عزّ وجلّ أجر هذا مرتين)(١)

[الحديث: ٢٢٨] قال الإمام الصادق: (إذا تاب العبد توبةً نصوحاً، أحبّه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة)، قيل: كيف يستر عليه؟.. قال: (يُنسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب، ويُوحي إلى بقاع الأرض: اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيءٌ يشهد عليه بشيء من الذنوب)(٢)

[الحديث: ٦٢٩] سئل الإمام الصادق: يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها؟.. قال: (لا بل ههنا وههنا، فإنها تشهد له يوم القيامة)(٣)

[الحديث: ١٣٠] قال الإمام الصادق: (ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا قال ذلك اليوم: يا ابن آدم، أنا يومٌ جديدٌ وأنا عليك شهيدٌ، فافعل بي خيراً واعمل في خيراً، أشهد لك يوم القيامة، فإنك لن تراني بعدها أبداً)(٤)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧/ ٣٠٥، عن: الكافي ٢/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧ / ٣١٨، عن: الكافي ٢/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧ / ٣١٨، عن: العلل.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧ / ٣٢٥، عن: محاسبة النفس.

[الحديث: ٦٣١] قال الإمام الصادق: (إنه ليس من قوم ائتموا بإمامهم في الدنيا، إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه، إلا أنتم ومَن على مثل حالكم)(١)

[الحديث: ٦٣٢] قال الإمام الصادق: (إنّ المؤمن منكم يوم القيامة ليمرّ به الرجل له المعرفة به في الدنيا، وقد أُمر به إلى النار والملك ينطلق به، فيقول له: (يا فلان، أغثني فقد كنت أصنع إليك المعروف في الدنيا، وأسعفك في الحاجة تطلبها مني، فهل عندك اليوم مكافأة؟.. فيقول المؤمن للملك الموكّل به: خلّ سبيله، فيسمع الله قول المؤمن فيخلّى سبيله)(٢)

[الحديث: ٦٣٣] قيل للإمام الصادق: (إنّ لنا جاراً من الخوارج يقول: إنّ محمداً يوم القيامة همّه نفسه، فكيف يشفع؟.. فقال الإمام الصادق: ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يحتاج إلى شفاعة محمد على يوم القيامة)(٣)

[الحديث: ٦٣٤] قال الإمام الصادق: (إنّ الجاريشفع لجاره، والحميم لحميمه، ولو أَن الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين شفعوا في ناصب ما شُفّعوا)(٤)

[الحديث: ٦٣٥] سئل الإمام الصادق عن المؤمن: هل له شفاعةٌ؟ قال: (نعم)، فقيل له: (هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمد على يومئذ؟). قال: (نعم إنّ للمؤمنين خطايا وذنوباً، وما من أحد إلا يحتاج إلى شفاعة محمد يومئذ، وسأله رجل عن قول رسول الله على: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر). قال: (نعم، يأخذ حلقة باب الجنة فيفتحها فيخرّ ساجداً، فيقول

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٨/ ١١، عن: المحاسن ص١٤٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٨ / ٤١، عن: ثواب الأعمال ص١٦٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٨ / ٤٢، عن: المحاسن ص١٨٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٨ / ٤٢، عن: المحاسن ص١٨٤.

الله: (ارفع رأسك اشفع تُشفّع، اطلب تُعطَ، فيرفع رأسه ثم يخرّ ساجداً، فيقول الله: (ارفع رأسك اشفع تُشفّع، واطلب تُعطَ، ثم يرفع رأسه فيشفع ويطلب فيُعطى)(١)

#### ما وردعن سائر الأئمة:

[الحديث: ٦٣٦] قال الإمام السجاد: (مَن حمل أخاه على رحله، بعثه الله يوم القيامة إلى الموقف على ناقة من نوق الجنة يباهى به الملائكة)(٢)

[الحديث: ٦٣٧] قال الإمام الرضا: (أفضل ما يقدّمه العالم من محبينا وموالينا أمامه ليوم فقره وفاقته وذلّه ومسكنته، أن يغيث في الدنيا مسكيناً من محبينا من يد ناصب عدو لله ولرسوله، يقوم من قبره والملائكة صفوفٌ من شفير قبره إلى موضع محله من جنان الله، فيحملونه على أجنحتهم، يقولون: مرحباً طوباك طوباك بيا دافع الكلاب عن الأبرار، ويا أيها المتعصب للأئمة الأخيار)(٣)

[الحديث: ٦٣٨] قيل للإمام الجواد: أيّة آية في كتاب الله أرجى؟.. قال: (ما يقول فيها قومك؟). قال: يقولون: ﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ فيها قومك؟). قال: يقولون: ﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ اللّهِ آلِذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ آلِنَّ الله آيغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣]، قال: (لكنّا أهل البيت لا نقول ذلك)، قال: فأي شيء تقولون فيها؟.. قال: (نقول: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [الضحى: ٥] الشفاعة، والله الشفاعة، والله الشفاعة) (٤)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٨ / ٤٨، عن: تفسير العياشي.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧ / ٣٠٣، عن: ثواب الأعمال ص١٤١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧ / ٢٠٨، عن: تفسير الإمام العسكري.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٨ / ٥٧، عن: تفسير الفرات ص٢١٥.

# الفصل الثالث

## ما ورد حول دار الجزاء

نحاول في هذا الفصل جمع ما نراه مقبولا من الأحاديث المتعلقة بالمرحلة الثالثة من مراحل المعاد، وهي مرحلة الجزاء، وهي المرحلة الأخيرة التي نعلمها(١) من المراحل التي يمر بها الإنسان، أو يمكن اعتبارها نشأة جديدة، لأن جسد الإنسان وقدراته في تلك النشأة تختلف جذريا عن هذه النشأة، أو حتى على النشآت التي يمر بها في البرزخ والموقف وغيرها، والتي قد ينال فيها بعض ألوان الجزاء، ولكنها ليست مثل تلك التي ينالها يوم الجزاء، وفي دار الجزاء.

ولذلك سمى الله تعالى ذلك الجزاء بكونه الجزاء الأوفى، كما قال تعالى: ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِهَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى (٣٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الجُزَاءَ الْأَوْفَى (٤١) لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الجُزَاءَ الْأَوْقَى (٤١) ﴾ [النجم: ٣٦ - ٤١، وقال: ﴿ فَأَتَابَهُمُ اللهُ بَهَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُصَابُ الجُحِيمِ ﴾ فيها وَذَلِكَ جَزَاءُ اللَّحْسِنِينَ (٨٥) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجُحِيمِ ﴾ [المائدة: ٨٥، ٨٦]

وقد قسمنا الأحاديث الواردة حول هذه المرحلة إلى قسمين: **أولا** - الأحاديث الواردة حول جزاء المحسنين.

<sup>(</sup>١) فحسب قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجُزَاءَ الْأَوْفَى (٤١) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ المُنتَهَى ﴾ [النجم/ ٤١، ٤١]، يوجد نشآت أخرى تلي نشأة الجزاء.. لأن السير التكاملي التصاعدي للتعرف على الله والتواصل معه لا نهاية له.

ثانيا ـ الأحاديث الواردة حول جزاء المسيئين.

مع العلم أننا في حال ورود كلا الجزائين في حديث واحد نقدم ما بدئ به الحديث؛ فإن بدأ بذكر جزاء المحسنين ذكرناه في جزائرهم، وإن بدأ بذكر جزاء المسيئين ذكرناه معهم، حتى نتفادى تقطيع الأحاديث.

### أولا ـ ما ورد حول جزاء المحسنين:

وهو الذي أشار إلى قانونه وارتباطه بالعدالة والرحمة قوله تعالى: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ [الرحمن: ٦٠]، فهذه الآية الكريمة تنص على القانون الإلهي الذي يسري على كل شيء في الدنيا والآخرة، وهو يتضمن عكسه أيضا، فلا جزاء للإساءة إلا الإساءة، ﴿ جَزَاءً وِفَاقًا ﴾ [النبأ: ٢٦]

وقد وصف الله تعالى بعض ذلك الجزاء، وتوافقه مع أنواع العمل الصالح: ﴿إِنَّ النَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ (١٣) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٣، ١٤]، وقال: ﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ الْجُنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ المُتَقُونَ كَانَتْ هُمُّمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا (١٥) لَمُّمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ﴾ [الفرقان: ١٥، ١٦]، وقال: ﴿ وَمَا أَمُوالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدِينَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ﴾ [الفرقان: ١٦٥]، وقال: ﴿ وَمَا أَمُوالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ وَلاَ أَوْلاَتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدُنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَمُّمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِهَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾ [سبأ: ٣٧]، وقال: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ اللهُ عَنْهُمْ أَشُوا لَكُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ المُحْسِنِينَ (١٣٤) لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَشُوا اللهَ عَنْهُمْ أَشُوا وَيُخِزِيمُهُمْ أَجْرَاءُ الْذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣ – ٣٥]، وقال: ﴿ اللّذِي عَمِلُوا وَيُخِزِيمُهُمْ أَجْرَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴾ [الإنسان: ٢٢]

وغيرها من الآيات الكريمة التي نرى فيها التفاصيل الكثيرة المرتبطة بأنواع الجزاء،

وأنواع الأعمال المسببة لها، مما لا نجد مثله في أي مصدر من المصادر المقدسة.

وقد رأينا أنه يمكن قبول كل الأحاديث التي تفصل هذه المعاني، وخاصة تلك التي تربطها بالأعمال الصالحة، لما في ذلك من أثر تربوي يخدم القيم القرآنية.

### ١ - الأحاديث النبوية حول جزاء المحسنين:

من الأحاديث التي نرى قبولها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم:

#### أـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ٢٣٩] قال رسول الله على: (لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحدٌ إلا دخلها، فحفها بالمكاره، فقال: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لخشيت أن لا يدخلها أحدٌ، ولما خلق الله النار، قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحدٌ فيدخلها، فحفها بالشهوات، فقال: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، فلم رجع قال: وعزتك له يسلم منها أحد إلا دخلها)()

[الحديث: • ٦٤] قال رسول الله ﷺ: (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك)()

[الحديث: ٦٤١] قال رسول الله ﷺ: (إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل البنار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخو لا الجنة، رجلٌ يخرج من النار حبوا، فيقول الله تعالى له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب! وجدتها ملأى، فيول الله: اذهب

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٥٦٠)

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٨٨)

فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ فلقد رأيت رسول الله على ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقول: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة)()

[الحديث: ٦٤٢] قال رسول الله على: (آخر من يدخل الجنة رجلٌ فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحد من الأولين والآخرين، فترفع له شجرةٌ فيقول: يا رب! أدنني من هذه الشجرة؛ فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله تعالى: لعلى إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول: لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه تعالى يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشر ب من مائها، ثم ترفع له شجرةٌ هي أحسن من الأولى، فيقول: أي رب أدنني من هذه لأشر ب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم! ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلى إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرةٌ عند باب الجنة وهي أحسن من الأوليين، فيقول: يا رب!أدنني من هذه لأستظل بظلها، وأشرب من مائها لا أسألك غيرها، يقول: يا ابن آدم! ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلي يا رب! هذه لا أسألك غيرها، وربه تعالى يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي رب!أدخلنيها، فقال: يا ابن آدم! ما يصريني منك

(١) البخاري (٦٥٧١)، ومسلم (١٨٦)

أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب! أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادرٌ)(')

[الحديث: ٦٤٣] سئل رسول الله عن الجنة، وما بناؤها؟ قال: لبنةٌ فضةٌ ولبنةٌ ذهبٌ، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم)()

[الحديث: ٦٤٤] قال رسول الله على: (جنتان من فضة آنيتهم وما فيهم)، وجنتان من ذهب آنيتهم وما فيهم) (٢)

[الحديث: ٦٤٥] قال رسول الله على: (إن للمؤمن في الجنة لخيمةٌ من لؤلؤة واحدة طولها في السماء ستون ميلا) (١)

[الحديث: ٦٤٦] قال رسول الله ﷺ: (إن في الجنة شجرةٌ يسير الراكب في ظلها مائة عام، واقرءوا إن شئتم ﴿وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴾ [الواقعة: ٣٠]، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خيرٌ مما طلعت عليه الشمس أو تغرب)()

[الحديث: ٦٤٧] قال رسول الله ﷺ: (إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلى درجة منها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۷)

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٥٢٦)

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٤٤٤)، ومسلم (١٨٠)

<sup>(</sup>٤) مسلم (۲۸۳۸)

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٢٥٢)، ومسلم (٢٨٢٦)، والترمذي (٣٢٩٢)

فوقها يكون العرش، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس)(١)

[الحديث: ٦٤٨] قال رسول الله ﷺ: (غدوةٌ في سبيل الله أو روحةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيها، ولو أن وما فيها، ولو أن المرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت الدنيا وما فيها، وللأت ما بينها ريحا، ولنصيفها، يعني خمارها خيرٌ من الدنيا وما فيها)(')

[الحديث: ٢٤٩] قال رسول الله ﷺ: (لو أن ما يقل ظفرٌ مما في الجنة بدا، لتزخرفت له ما بين خوافق السموات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء النجوم) (٠)

[الحديث: ٢٥٠] قال رسول الله على: (إن في الجنة بحر العسل وبحر الخمر، وبحر اللبن، وبحر الماء ثم تنشق الأنهار بعد) ()

[الحديث: ٢٥١] أتى النبي ﷺ أعرابي فقال: يا رسول الله! إني أحب الخيل، أو في الجنة خيلٌ؟ قال ﷺ: (إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة لها جناحان فحملت عليها، ثم طارت بك حيث شئت) (٠)

[الحديث: ٢٥٢] قال رسول الله على: (إن في الجنة لمجتمعا للحور العين، يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها، يقلن نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس،

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۵۳۱)

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٦٥١)

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٥٣٨)

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٥٧١)

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٥٤٤)

ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبي لمن كان لنا وكنا له) (١)

[الحديث: ٢٥٣] قال رسول الله على: (إن في الجنة لسوقا ما فيها شراءٌ ولا بيعٌ إلا الصور من الرجال والنساء، فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها)()

[الحديث: ٢٥٤] قال رسول الله على: (إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم، قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا بالله وصدقوا المرسلين) (٢)

[الحديث: ٢٥٥] قال رسول الله على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون، ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة والألنجوج عود الطيب، وأزواجهم الحور العين.. ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلبٌ واحدٌ يسبحون الله بكرة وعشيا)()

[الحديث: ٢٥٦] قال رسول الله ﷺ: (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يتغلون ولا يتغلون ولا يتعوطون ولا يتمخطون)، قالوا: فها بال الطعام؟ قال: (جشاءٌ

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٥٦٤)

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۵۵۰)

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٦ ٣٢)، ومسلم (٢٨٣١)

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٣٢٧)، ومسلم (٢٨٣٤)

ورشحٌ كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس)(١)

[الحديث: ٢٥٧] قال رسول الله ﷺ: (من مات من أهل الجنة وهو صغيرٌ أو كبيرٌ يدخلون الجنة بني ثلاثين لا يزيدون عليها أبدا.. وإن عليهم التيجان، إن أدنى لؤلؤة منها تضيء ما بين المشرق والمغرب) (')

[الحديث: ٢٥٨] قال رسول الله ﷺ: (يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة) (٢)

[الحديث: ٢٥٩] قال رسول الله على: (إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة، كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهى)()

[الحديث: • ٦٦٠] قال رسول الله ﷺ: (من يدخل الجنة ينعم و لا يبأس و لا تبلي ثيابه، ولا يفني شبابه)()

[الحديث: ٦٦١] قال رسول الله ﷺ: (إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه، وأز واجه، ونعيمه، وخدمه، وسره، مسرة ألف سنة)(١)

[الحديث: ٦٦٢] قال رسول الله ﷺ: (سأل موسى عليه السلام ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجلٌ يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة،

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٨٣٥)، وأبو داود (٤٧٤١)

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٥٦٢)

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٥٤٥)

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٥٦٣)

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٨٣٦)

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٥٣ ، ٣٣٣)

فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له: أما ترضي أن يكون لك مثل مُلْك مَلِك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب، فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله، فقال في الخامسة؟: رضيت يا رب، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهيت نفسك ولذت عينك، فيقول: رضيت يا رب، قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليهم، فلم ترعينٌ ولم تسمع أذنٌ ولم يخطر على قلب بشر، قال: ومصداقه في كتاب الله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَمُ مُنْ قُرُّ وَ أَعْيُنِ جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧])()

[الحديث: ٦٦٣] قال رسول الله ﷺ: (يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير) (') [الحديث: ٦٦٤] قال رسول الله ﷺ: (لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري، قال: والجواظ الغليظ الفظ). (')

[الحديث: ٦٦٥] روي أن النبي كان يتحدث وعنده رجلٌ من أهل البادية: (أن رجلا استأذن ربه في الزرع، فقال: ألست فيها شئت؟ يقول: بلى، ولكن أحب ذلك، فيؤذن له فيبذر فيبادر الطرف نباته واستحصاده وتكويره أمثال الجبال، فيقول الرب تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيءٌ)، فقال الأعرابي: إنك لن تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله على حتى بدت نواجذه (٠).

(۱) مسلم (۱۸۹)

(۲) مسلم (۲۸٤٠)

(٣) أبو داود (٤٨٠١)

(٤) البخاري (٢٣٤٨)

[الحديث: ٦٦٦] قال رسول الله ﷺ: (لا يدخل الجنة أحدٌ إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم، كتابٌ من الله لفلان ابن فلانة، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية)()

[الحديث: ٢٦٧] قال رسول الله ﷺ: (ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله؛ فمن لم يصدقني فإن الله تعالى يقول: ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ [الليل: ١٦،١٥])()

[الحديث: ٦٦٨] قال رسول الله على: (إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيجيء مستويا بين يديك)()

[الحديث: ٦٦٩] روي أن رجلا قال: يا رسول الله! أخبرنا عن ثياب الجنة أخلقٌ تخلق أم تنسج بنسج؟ فضحك بعض القوم، فقال على: (مم تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ أين السائل؟) قال: أنا ذا يا رسول الله! قال: (تنشق عنها ثمار الجنة)()

[الحديث: ١٧٠] سئل النبي ﷺ أينام أهل الجنة؟ فقال: (النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون)()

[الحديث: ٦٧١] قال رسول الله ﷺ: (لو أذن الله في التجارة لأهل الجنة لاتجروا في النب والعطر)()

<sup>(</sup>١) الطبراني في الكبير (٦/ ٢٧٢ / ٦١٩١)، وفي الصغير (٣/ ٢٢٤ / ٢٩٨٧)

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٥ / ٥٢٨ / ٢٢٢٦)، الطبراني في الكبير (٨/ ١٧٥/ ٧٧٣٠)

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار (٥ / ٤٠١ / ٢٠٣٢)

<sup>(</sup>٤) مسند البزار (٦ / ٤٠٨)

<sup>(</sup>٥) الطبراني في الأوسط (١/ ٢٨٢ / ٩٢٠)

<sup>(</sup>٦) الطبراني في الصغير (٢ / ١٧ / ١٩٩)

[الحديث: ٦٧٢] سئل رسول الله على عن قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴾ [مريم: ٨٥] إلى آخرها فقال: (والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رحال الذهب، شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر، وينتهون إلى باب الجنة، فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان؛ فإذا شربوا من أحدهما جرت في وجوههم بنضرة النعيم، وإذا توضؤوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدا فيضربون الحلقة بالصفيحة؛ فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة فتبعث قيمها؛ فيفتح له الباب، فلو لا أن الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجدا مما يرى من النور والبهاء؛ فيقول: أنا قيمك الذي وكلت بأمرك فيتبعه فيقفوا أثره فيأتي زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة؛ فتقول: أنت حبى وأنا حبك، وأنا الراضية فلا أسخط أبدا، وأنا الناعمة فلا أبأس أبدا، وأنا الخالدة فلا أظعن أبدا؛ فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه مائة ألف ذراع مبني على جندل اللؤلؤ والياقوت، طرائق حمر وطرائق خضر وطرائق صفر، تجرى من تحتهم أنهار مطردة، أنهار من ماء غير آسن صاف ليس فيه كدر، وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل، وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصره الرجال بأقدامها، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من بطون الماشية، فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض فترفع أجنحتها فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا، ثم تطير فتذهب، وفيها ثمار متدلية إذا اشتهوها انبعث الغصن إليهم فيأكلون من أي الثار شاءوا إن شاء قائم وإن شاء متكئا، وذلك قوله: ﴿وَجَنِّي الْجُنَّتُينُ دَانِ﴾ [الرحمن: ٥٥]، وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ)(١)

(١) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة، الترغيب والترهيب: ٤/ ٤٩٥.

[الحديث: ٦٧٣] قال رسول الله على: (حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها، وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان، فعمدوا إلى إحداهما كما أمروا به، فشر بوا منها، فأذهبت ما في بطونهم من أذي أو بأس ثم عمدوا إلى الأخرى، فتطهر وا منها، فجرت عليهم نضرة النعيم، فلم تتغير أشعارهم بعدها أبدا، ولا تشعث رؤوسهم، كأنها دهنوا بالدهان ثم انتهوا إلى الجنة، فقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ثم تلقاهم الولدان، يطيفون مهم كما تطيف ولدان أهل الدنيا بالحبيب يقدم عليهم من غيبة، يقولون له: أبشر أعد الله لك من الكرامة كذا؛ فينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين، فيقول: قد جاء فلان باسمه الذي كان يدعى به في الدنيا فتقول: أنت رأيته؟ فيقول: أنا رأيته وهو بأثرى؛ فيستخفها الفرح حتى تقوم إلى أسكفة بابها، فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه، فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أحمر، وأخضر، وأصفر، من كل لون، ثم يرفع رأسه فينظر إلى سقفه، فإذا مثل البرق، ولو لا أن الله تعالى قدره لألم ت أن يذهب بصره، ثم يطأطئ رأسه، فإذا أزواجه، وأكواب موضوعة، ونهارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. ثم اتكاً فقال: الحمد للهُّ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، ثم ينادي مناد: تحبون فلا تموتون أبدا، وتقيمون فلا تظعنون أبدا، وتصحون فلا تم ضون أبدا)(۱)

[الحديث: ٦٧٤] قال رسول الله ﷺ: (إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يصطبها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها،

(١) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة، الترغيب والترهيب: ٤/ ٤٩٧.

فانتقلوا بخير ما يحضر نكم، وإن ما بين مصر اعين في الجنة كمسيرة أربعين سنة)(١)

[الحديث: ٦٧٥] قال رسول الله ﷺ: (والذي نفس محمد بيده إن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكها بين مكة وهجر ومكة)(٢)

[الحديث: ٢٧٦] قال رسول الله ﷺ: (ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعائة ألف متهاسكون آخذ بعضهم ببعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر)(٣)

[الحديث: ٦٧٧] قال رسول الله على البيان الجنة فيتلقاه غلمانه فيقولون مرحبا بسيدنا قد بلى يا رسول الله قال: (رجل يدخل من باب الجنة فيتلقاه غلمانه فيقولون مرحبا بسيدنا قد آن لك أن تزورنا؛ فتمد له الزرابي أربعين سنة، ثم ينظر عن يمينه وشماله فيرى الجنان، فيقول لمن ما ههنا؟ فيقال لك: حتى إذا انتهى رفعت له ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء لها سبعون شعبا في كل شعب سبعون غرفة في كل غرفة سبعون بابا، فيقال: اقرأ وارقه فيرقى حتى إذا انتهى إلى سرير ملكه اتكأ عليه، سعته ميل في ميل له فيه قصور، فيسعى إليه بسبعين صحفة من ذهب ليس فيها صحفة فيها من لون أختها يجد لذة آخرها كما يجد لذة أولها، ثم يسعى إليه بألوان الأشربة، فيشرب منها ما اشتهى)(٤)

[الحديث: ٦٧٨] قال رسول الله ﷺ: (أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم واثنان وسبعون زوجة وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، الترغيب والترهيب: ٤٩٨/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم، الترغيب والترهيب: ٤ ٩٨/٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم، الترغيب والترهيب: ٤ / ٩٨.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥٠٦.

[الحديث: ٢٧٩] قال رسول الله ﷺ: (إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب والأخرى من فضة في كل واحدة لون ليس في الأخرى مثله يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها، يجد لآخرها من الطيب واللذة مثل الذي يجد لأولها، ثم يكون ذلك ريح المسك الأذفر لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون إخوانا على سرر متقابلين)(٢)

[الحديث: ١٨٠] قال رسول الله ﷺ: (إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم)، قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال: (بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)(٣)

[الحديث: ١٨٦] قال رسول الله على: (ألا أحدثكم بغرف الجنة؟)، قالوا: بلى يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا، قال: (إن في الجنة غرفا من أصناف الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فيها من النعيم واللذات والشرف ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت)، قالوا: لمن هذه الغرف؟ قال: (لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام)(٤)

[الحديث: ٦٨٢] قال رسول الله على: (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا والطبراني، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم، الترغيب والترهيب: ٤/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي، الترغيب والترهيب: ٤/ ١٢ ٥.

في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض)(١)

[الحديث: ٦٨٣] قال رسول الله ﷺ: (خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، وقال لها تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك)(٢)

[الحديث: ٦٨٤] قال رسول الله ﷺ: (إن الله عز وجل أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ثم شقق فيها الأنهار وغرس فيها الأشجار فلما نظرت الملائكة إلى حسنها قالت: طوبي لك منازل الملوك)(٣)

[الحديث: ٦٨٥] قال رسول الله ﷺ: (خلق الله جنة عدن، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، فقال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل)(٤)

[الحديث: ٦٨٦] قال رسول الله على: (خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبر جدة خضراء، وملاطها مسك، حشيشها الزعفران حصباؤها اللؤلؤ، ترابها العنبر، ثم قال لها انطقي قالت: قد أفلح المؤمنون، فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، ثم تلا رسول الله على ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)(٥)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، الترغيب والترهيب: ٤/ ١٢ ٥.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني، والبزار، الترغيب والترهيب: ٤/ ١٣ ٥.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني، والبزار، الترغيب والترهيب: ٤/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير والأوسط وابن أبي الدنيا، الترغيب والترهيب: ٤/ ١٣ ٥.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الدنيا، الترغيب والترهيب: ٤/ ١٣ ٥.

[الحديث: ٢٨٧] قال رسول الله على: (أرض الجنة بيضاء عرصتها صخور الكافور وقد أحاط به المسك مثل كثبان الرمل أنهار مطردة فيجتمع فيها أهل الجنة أدناهم وآخرهم فيتعارفون فيبعث الله ريح الرحمة فتهيج عليهم ريح المسك فيرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد حسنا وطيبا، فتقول له: لقد خرجت من عندي، وأنا بك معجبة وأنا بك الآن أشد إعجابا)(١)

[الحديث: ٦٨٨] قال رسول الله ﷺ: (إن في الجنة مراغا من مسك مثل مراغ دوابكم في الدنيا)(٢)

[الحديث: ٦٨٩] قال رسول الله على: (ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا حظر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد، ونهر مطرد، وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية)، قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها، قال: (قولوا إن شاء الله)، فقال القوم: إن شاء الله)(٣)

[الحديث: • ٦٩] قال رسول الله على: (إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام)(٤)

[الحديث: ٦٩١] قال رسول الله على: (الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا، الترغيب والترهيب: ٤/ ١٤.٥.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني، الترغيب والترهيب: ٤/ ١٤.٥.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة، وابن أبي الدنيا والبزار، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥١٤.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني والحاكم، الترغيب والترهيب: ٤/٥١٦.

على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج)(١)

[الحديث: ٢٩٢] قال رسول الله ﷺ: (بينا أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك؛ فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر (٢)

[الحديث: ٦٩٣] قال رسول الله ﷺ: (أنهار الجنة تخرج من تحت تلال أو من تحت جبال المسك)(٣)

[الحديث: ٦٩٤] قال رسول الله ﷺ: (في الجنة بحر للماء، وبحر للبن وبحر للعسل وبحر للخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعد)(٤)

[الحديث: ٦٩٥] سئل رسول الله ﷺ: ما الكوثر؟ قال: (ذاك نهر أعطانيه الله أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعناق الجزر)، قيل له: إن هذه لناعمة، قال رسول الله ﷺ: (أكلتها أنعم منها)(٥)

[الحديث: ٦٩٦] جاء أعرابي إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله في الجنة فاكهة؟ قال: (نعم، وفيها شجرة تدعى طوبى هي تطابق الفردوس)، فقال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: (ليس تشبه شيئا من شجر أرضك ولكن أتيت الشام؟) قال: لا يا رسول الله. قال: (فإنها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحد، ثم ينتشر أعلاها)، قال: فها

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة والترمذي، الترغيب والترهيب: ٤/١٧٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، الترغيب والترهيب: ٤/ ١٧ ٥.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في صحيحه، الترغيب والترهيب: ٤/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي، الترغيب والترهيب: ٤/ ١٧.٥.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي، الترغيب والترهيب: ٤/ ١٧.٥.

عظم أصلها؟ قال: (لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك لما قطعتها حتى تنكسر ترقوتها هرما) قال: فيها عنب، قال: نعم، قال: (فيا عظم العنقود منها؟) قال: (مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يقع ولا ينثني ولا يفتر) قال: فها عظم الحبة منه؟ قال: (هل ذبح أبوك تيسا من غنمه عظيها، فسلخ إهابه، فأعطاه أمك، فقال: ادبغي هذا، ثم افري لنا منه ذنوبا يروي ماشيتنا)، قال نعم، قال: (فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي)، فقال النبي ﷺ: (وعامة عشيرتك) (١)

[الحديث: ٦٩٧] قال رسول الله ﷺ: (قال عرضت علي الجنة، فذهبت أتناول منها قطفا أريكموه فحيل بيني وبينه)، فقال رجل: يا رسول الله: ما ماء الحبة من العنب؟ قال: (كأعظم دلو فرت أمك قط)(٢)

[الحديث: ٢٩٨] قال رسول الله على: (ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب) (٣) [الحديث: ٢٩٩] قال رسول الله على: (إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤ، فتهب لها ريح فتصطفق فها سمع السامعون بصوت شيء قط ألذ منه) (٤)

[الحديث: ٧٠٠] سئل رسول الله ﷺ: ما طوبي؟ قال: (شجرة مسيرة مائة سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها)(٥)

[الحديث: ٧٠١] قال رسول الله على: (إنك لتنظر إلى الطبر في الجنة فتشتهيه، فيجيء

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي وابن حبان في صحيحه، الترغيب والترهيب: ٤/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى بإسناد حسن، الترغيب والترهيب: ٤/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه، الترغيب والترهيب: ٤/ ١٧ ٥.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في صفة الجنة، الترغيب والترهيب: ٤/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن حبان في صحيحه، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥٢٤.

مشويا بين يديك)(١)

[الحديث: ۲۰۷] قال رسول الله ﷺ: (إن الرجل ليشتهي الطير في الجنة فيجيء مثل البختي حتى يقع على خوانه لم يصبه دخان ولم تمسه نار، فيأكل منه حتى يشبع ثم يطير)(۲) [الحديث: ۲۰۷] قال رسول الله ﷺ: (إن في الجنة طائرا له سبعون ألف ريشة يجيء، فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتفض فيقع من كل ريشة لون أبيض من الثلج، وألذ من الشهد، ليس منها لون يشبه صاحبه ثم يطير)(۳)

[الحديث: ٢٠٤] أقبل أعرابي يوما، فقال: يا رسول الله ذكر الله عز وجل في الجنة شجرة مؤذية، وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ قال رسول الله هي؟ قال: السدر؛ فإن له شوكا مؤذيا، قال رسول الله هي: (أليس الله يقول: ﴿فِي سِدْرٍ خَضُودٍ ﴾ [الواقعة: ٢٨]، خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة تمرة، فإنها لتنبت تمرا تفتق التمرة منها عن اثنين وسبعين لونا من طعام، ما فيها لون يشبه الآخر)(٤)

[الحديث: ٧٠٥] قال رسول الله ﷺ: (ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى، فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء، إن شاء أبيض، وإن شاء أحمر، وإن شاء أصفر، وإن شاء أصفر، وإن شاء أسود، مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن)(٥)

[الحديث: ٧٠٦] عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا والبزار والبيهقي، الترغيب والترهيب: ٤/ ٢٧ ٥.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا، الترغيب والترهيب: ٤/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥٢٧.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا، الترغيب والترهيب: ٤/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الدنيا، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥٢٩.

وجل: ﴿حُورٌ عِينٌ ﴾ [الواقعة: ٢٢]، قال: (حور بيض عين ضخام شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر)، قلت: يا رسول الله، فأخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالُّهْ جَانُ ﴾ [الرحمن: ٥٨]، قال: (صفاؤهن كصفاء الدر الذي في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي)، قلت: يا رسول الله فأخرني عن قول الله عز وجل: ﴿فِيهِنَّ خَبْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ [الرحمن: ٧٠] قال: (خبرات الأخلاق، حسان الوجوه)، قلت: يا رسول الله؛ فأخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿ كَأَنَّهُ نَّ يَيْضُ مَكْنُونٌ ﴾ [الصافات: ٤٩]، قال: (رقتهن كرقة الجلد الذي في داخل البيضة مما يلي القشر)، قلت: يا رسول الله فأخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿ عُرُبًا أَتْرَابًا﴾ [الواقعة: ٣٧]، قال: (هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز رمصا شمطا خلقهن الله بعد الكرر فجعلهن عذاري عربا متعشقات متحببات، أترابا على ميلاد واحد)، قلت: يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: (نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة)، قلت: يا رسول الله وبم ذاك؟ قال: (بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عز وجل ألبس الله عز وجل وجوههن النور، وأجسادهن الحرير، بيض الألوان، خضر الثياب، صفر الحلى، مجامرهن الدر، وأمشاطهن الذهب، يقلن: ألا نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ألا نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ألا ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا، ألا ونحن الراضيات، فلا نسخط أبدا، طوبي لمن كنا له، وكان لنا)، قلت: يا رسول الله المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة في الدنيا، ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها، من يكون زوجها منهم؟ قال: (يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا، فتقول: أي رب إن هذا كان أحسنهم معى خلقا في دار الدنيا فزوجنيه، يا أم سلمة ذهب

حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة)(١)

[الحديث: ٧٠٧] قال رسول الله على: (إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها، يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضيات فلا نسخط طوبي لمن كان لنا وكنا له)(٢)

[الحديث: ٧٠٨] قال رسول الله ﷺ: (ما من عبد يدخل الجنة إلا عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين تغنيان بأحسن صوت سمعه الإنس والجن، وليس بمزامير الشيطان، ولكن بتحميد الله وتقديسه)(٣)

[الحديث: ٩٠٧] قال رسول الله ﷺ: (إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط، إن مما يغنين به، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، ينظرون بقرة أعيان، وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا نمتنه، نحن الآمنات فلا نخفنه، نحن المقيات فلا نظعنه)(٤)

[الحديث: ٧١٠] قال رسول الله ﷺ: (إن الحور في الجنة يغنين، يقلن: نحن الحور الحسان، هدينا لأزواج كرام)(٥)

[الحديث: ٧١١] قال رسول الله ﷺ: (إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشيال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير والأوسط، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥٣٦.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني والبيهقي، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الصغير والأوسط، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥٣٧.

ازدادوا حسنا وجمالا، فتقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا)(١)

[الحديث: ٧١٧] قال رسول الله ﷺ: (إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض فيسير سرير هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى سرير هذا حتى يجتمعا جميعا فيتكئ هذا ويتكئ هذا، فيقول أحدهما لصاحبه: أتعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: نعم يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا)(٢)

[الحديث: ٧١٣] قال رسول الله على: (إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها حلل ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من در وياقوت، لا تروث ولا تبول، لها أجنحة خطوها مد البصر فيركبها أهل الجنة، فتطير بهم حيث شاءوا، فيقول الذين أسفل منهم درجة: يا رب بها بلغ عبادك هذه الكرامة كلها؟ قال: فيقال لهم: كانوا يصلون بالليل، وكنتم تنامون، وكانوا يصومون، وكنتم تأكلون، وكانوا ينفقون، وكنتم تبخلون، وكانوا يقاتلون، وكنتم تجبنون)(٣)

[الحديث: ٧١٤] قال رسول الله ﷺ: (إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥٤١.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا والبزار، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا، الترغيب والترهيب: ٤/ ٤٤٥.

#### عليكم بعده أبدا)(١)

[الحديث: ١٧١] قال رسول الله ﷺ: (قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرؤوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين])(٢)

#### ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

[الحديث: ٧١٦] عن عبدالله بن علي أنه لقى بلالا مؤذن رسول الله هي فسأله فيها سأله عن وصف بناء الجنة، فقال: اكتب، بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله يقول: إن سور الجنة لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، ولبنة من ياقوت، وملاطها المسك الاذفر، وشر فها الياقوت الاحمر والاحضر والاصفر، قلت: فها أبوابها؟ قال: أبوابها مختلفة: باب الرحمة من ياقوتة حمراء قلت: فها حلقته؟ قال: ويحك كف عني فقد كلفتي شططا، قلت: ما أنا بكاف عنك حتى تؤدي إلى ماسمعت من رسول الله في ذلك، قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أما باب الصبر فباب صغير مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق له، وأماباب الشكر فإنه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان مسيرة مايينها خمسائة عام له ضجيج وحنين يقول: اللهم جئني بأهلي، قلت: هل يتكلم الباب؟ قال: نعم ينطقه ذوالجلال والاكرام، وأما باب البلاء، وقلت، أليس باب البلاء هو باب الصبر؟ قال: لا، قلت: فها البلاء؟ قال: المصائب والاسقام والامراض والجذام، وهوباب من ياقوتة صفراء مصراع واحد ما أقل من يدخل منه؟! قلت: رحمك الله زدني وتفضل علي فإني فقير، قال: ياغلام

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم والترمذي، الترغيب والترهيب: ٤/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥٥٧.

لقد كلفتني شططا، أما الباب الاعظم فيدخل منه العباد الصالحون، وهم أهل الزهد والورع والراغبون إلى الله عزوجل المستأنسون به، قلت: رحمك الله فإذا دخلوا الجنة ماذا يصنعون؟ قال: يسيرون على نهرين في مصاف في سفن الياقوت، مجاذيفها اللؤلؤ، فيها ملائكة من نور، عليهم ثياب خضر شديدة خضرتها، قلت: رحمك الله هل يكون من النور أخضر؟ قال: إن الثياب هي خضر ولكن فيها نور من نور رب العالمين جل جلاله، يسيرون على حافتي ذلك النهر، قلت: فها اسم ذلك النهر؟ قال: جنة المأوى، قلت: هل وسطها غير هذا؟ قال: نعم جنة عدن وهي في وسط الجنان فأما جنة عدن فسورها ياقوت أحمر، وحصباؤها اللؤلؤ، قلت: فهل فيها غيرها؟ قال: نعم جنة الفردوس، قلت: وكيف سورها؟ قال: ويكك كف عني حيرت علي قلبي، قلت بل أنت الفاعل بي ذلك، ما أنا بكاف عنك حتى تتم في الصفة وتخبرني عن سورها، قال: سورها نور، فقلت: والغرف التي هي عنك حتى تتم في الصفة وتخبرني عن سورها، قال: سورها نور، فقلت: والغرف التي هي فيها، قال: هي من نور رب العالمين، قلت: زدني رحمك الله، قال: ويحك إلى هذا انتهى بنا رسول الله هي، طوبى لمك إن أنت وصلت إلى بعض هذه الصفة، وطوبى لمن يؤمن بهذا الخبر(۱).

[الحديث: ٧١٧] قال رسول الله على: (إن في الجنة غرفا يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، يسكنها من أمتي: مَن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلى بالليل والناس نيام)(٢)

[الحديث: ٧١٨] سئل الإمام الرضا: أخبرني عن الجنة والنار أهما اليوم مخلوقتان؟

(١) الأمالي، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٨ / ١١٩، عن: أمالي الصدوق ص١٩٨.

فقال: (نعم وإن رسول الله على قد دخل الجنة ورأى النار لما عرج به إلى السهاء)، قيل له: فإن قوما يقولون: إنهما اليوم مقدرتان غير مخلوقين، فقال: ما أولئك منا ولا نحن منهم، من أنكر خلق الجنة والنار فقد كذب النبي على وكذبنا وليس من ولايتنا على شئ، قال الله عزوجل: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا المُجْرِمُونَ (٤٣) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنِ الرحمن: ٤٣، ٤٤])(١)

[الحديث: ٧١٩] قالت ام سلمة لرسول الله على: بأبي أنت وامي المرأة يكون لها زوجان فيموتون ويدخلون الجنة لايها تكون؟فقال على: (يا ام سلمة تخير أحسنها خلقا وخيرهما لاهله، يا ام سلمة إن حسن الخلق ذهب بخيرالدنيا والآخرة)(٢)

[الحديث: ٧٢٠] قال رسول الله على: (لما اسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة وربها أمسكوا، فقلت لهم: مالكم ربها بنيتم وربها أمسكتم؟ فقالوا: حتى تجيئنا النفقة، فقلت لهم: وما نفقتكم؟ فقالوا: قول المؤمن في الدنيا: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا قال: بنينا، وإذا أمسك أمسكنا)(٣)

[الحديث: ٧٢١] قال رسول الله ﷺ: (ثم خرجت من البيت المعمور فانقاد لي نهران: نهر تسمى الكوثر، ونهر تسمى الرحمة، فشربت من الكوثر، واغتسلت من الرحمة ثم انقادا لي جميعا حتى دخلت الجنة، وإذا على حافيتها بيوتي وبيوت أهلي، وإذا ترابها كالمسك،

<sup>(</sup>١) الأمالي، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الأمالي، ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير علي بن إبراهيم، ص٢٠..

وإذا جارية تنغمس في أنهار الجنة فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيدبن حارثة، فبشرته بهاحين أصبحت، وإذا بطيرها كالبخت، وإذا رمانها مثل الدلي العظام، وإذا شجرة لو ارسل طائر في أصلها مادارها سبعائة سنة، وليس في الجنة منزل إلا وفيها قتر منها، فقلت: ماهذه ياجبريل؟ فقال: هذه شجرة طوبى قال الله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَمُمُ وَحُسْنُ مَآبِ﴾ [الرعد: ٢٩])(١)

[الحديث: ٧٢٣] قال رسول الله على: (ليس من مؤمن في الجنة إلّا وله جنان كثيرة

<sup>(</sup>١) تفسير علي بن إبراهيم، ص٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٨/ ٩٥.

معروشات وغير معروشات، وأنهار من خمر وأنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من عسل، فاذا دعا ولى الله بغذائه أتى بها تشتهى نفسه عند طلبه الغذاء من غير أن يسمى شهوته، ثم يتخلّى مع إخوانه ويزور بعضهم بعضا ويتنعمون فى جنّاتهم فى ظلّ ممدود فى مثل ما بين طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس متكئا ينطر بعضهم الى بعض)(١)

[الحديث: ٢٧٤] قال رسول الله على: (إن الله تبارك وتعالى خلق في الجنة عمودا من ياقوتة حمراء عليه سبعون ألف قصر سبعون ألف غرفة، خلقها الله عزوجل للمتحابين والمتزاورين في الله، الخبر)(٢)

[الحديث: ۷۲٥] قال رسول الله عن (إن الله عز وجل لما خلق الجنة خلقها من لبنتين: لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وجعل حيطانها الياقوت، وسقفها الزبرجد، وحصباءها اللؤلؤ، وترابها الزعفران والمسك الاذفر، فقال لها: تكلمي، فقالت: لا إله إلا أنت الحي القيوم قد سعد من يدخلني، فقال عزوجل: بعزتي وعظمتي وجلالي وارتفاعي لا يدخلها مدمن خمر، ولا سكير، ولا قتات وهو النهام، ولا ديوث، ولا قلاع وهو الشرطي، ولازنوق وهو الخنثي، ولا خيوف وهو النباش ولا عشار، ولا قاطع رحم، ولا قدري)(٣) والحديث: ٢٢٦] قال رسول الله عنه: (إنه لما اسرى بي رأيت في الجنة نهرا أبيض من

اللبن، وأحلى من العسل، وأشد استقامة من السهم، فيه أباريق عدد النجوم، على شاطئه قباب الياقوت الاحرو الدر الابيض، فضرب جبريل بجناحيه إلى جانبه فإذا هو مسكة

<sup>(</sup>١) الكافي: ٨/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) الخصال، ج ٢ ص ١٧١..

<sup>(</sup>٣) الخصال، ج ٢ ص ٥٤..

ذفرة، ثم قال: والذي نفس محمد بيده إن في الجنة لشجرا يتصفق بالتسبيح بصوت لم يسمع الاولون والآخرون بمثله، يثمر ثمرا كالرمان، يلقي الثمرة إلى الرجل فيشقها عن سبعين حلة، والمؤمنون على كراسي من نورهم الغر المحجلون، على الرجل منهم نعلان شراكها من نوريضئ أمامهم حيث شاؤوا من الجنة، فبينا هو كذلك إذا أشرفت عليه امرأة من فوقه تقول: سبحان الله يا عبد الله أما لنا منك دولة؟ فيقول: من أنت؟ فتقول: أنامن اللواتي قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ هُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْمُنِ جَزَاءً بَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧])(١)

[الحديث: ٧٢٧] قال رسول الله ﷺ: (من قال: سبحان الله غرس الله له بها شجرةً في الجنة، ومن قال: لا إله إلا الله غرس في الجنة، ومن قال: لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرةً في الجنة، ومن قال: لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرةً في الجنة)، فقال رجلٌ من قريش: يا رسول الله، إنّ شجرنا في الجنة لكثيرٌ! قال: (نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللهٌ وَأَطْيِعُوا اللهٌ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٣])(٢)

[الحديث: ٧٢٨] قال رسول الله على أهل أن ثوباً من ثياب أهل الجنة، أُلقي على أهل الدنيا لم يحتمله أبصارهم ولماتوا من شهوة النظر إليه)(٣)

[الحديث: ٧٢٩] قال رسول الله على: (كلّ شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه، وكلّ شيء من الآخرة عيانه أعظم من سماعه)(٤)

<sup>(</sup>١) المحاسن، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٨/ ١٨٧، عن: أمالي الصدوق ص٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٨ / ١٩١، عن: العدة.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٨ / ١٩١، عن: العدة.

[الحديث: ٧٣٠] قال رسول الله ﷺ: (أعددت لعبادي ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر بقلب بشر)(١)

[الحديث: ٧٣١] كان رسول الله ﷺ يُذكّر الناس، فذكر الجنة وما فيها من الأزواج والنعيم وفي القوم أعرابي فجثا لركبتيه وقال: يا رسول الله، هل في الجنة من سماع؟ قال: (نعم، إنّ في الجنة لنهراً حافتاه أبكارٌ من كل بيضاء يتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها قط، فذلك أفضل نعيم الجنة)، فسئل: بمَ يتغنين؟ قال: (بالتسبيح)(٢)

[الحديث: ٧٣٢] قال رسول الله ﷺ: (حملة القرآن عرفاء أهل الجنة، والمجاهدون في سبيل الله تعالى قوّاد أهل الجنة، والرسل سادات أهل الجنة)(٣)

[الحديث: ٧٣٣] قال رسول الله على: (يدخل الجنة رجلان كانا يعملان عملاً واحداً، فيرى أحدهما صاحبه فوقه، فيقول: يا ربّ، بها أعطيته، وكان عملنا واحدا؟.. فيقول الله تبارك وتعالى: سألني ولم تسألني)، ثم قال: (سلوا الله وأجزلوا، فإنه لا يتعاظمه شيءٌ)(٤)

[الحديث: ٧٣٤] قال رسول الله ﷺ: (إن أنهار الجنة تجري في غير اخدود أشد بياضا من الثلج، واحلى من العسل، وألين من الزبد، طين النهر مسك أذفر، وحصاه الدر

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٨ / ١٩١، عن: العدة.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٨ / ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٨ / ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٨ / ٢٢١، عن: العدة.

والياقوت تجري في عيونه وأنهاره حيث يشتهي ويريد في جنانه ولي الله، فلو أضاف من في الدنيا من الجن والانس لاوسعهم طعاما وشرابا وحللا وحليا لا ينقصه من ذلك شيء)(١)

[الحديث: ٧٣٥] قال رسول الله على قول الله تبارك وتعالى: ﴿ طُوبَى لَمُمْ وَحُسْنُ مَآبِ ﴾ [الرعد: ٢٩]: (يعني وحسن مرجع، فأما طوبى فإنها شجرة في الجنة، ساقها في دار محمد على، ولوأن طائرا طارمن ساقها لم يبلغ فرعها حتى يقتله الهرم، على كل ورقة منها ملك يذكرالله، وليس في الجنة دار إلا وفيه غصن من أغصانها، وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة، يحمل لهم مايشاؤون من حليها وحللها وثهارها، لا يؤخذ منها شئ إلا أعاده الله كها كان، بأنهم كسبوا طيبا، وأنفقوا قصدا، وقدموا فضلا، أفلحوا وأنجحوا)(٢)

[الحديث: ٧٣٦] قال رسول الله على: (الجنة مائة درجة، مابين كل درجة منها كهابين السهاء والارض، والفردوس أعلاها سموا، وأوسطها محلة، ومنها يتفجر أنهار الجنة، فقام إليه رجل فقال: يارسول الله إني رجل حبب إلي الصوت، فهل لي في الجنة صوت حسن؟ فقال: إي والذي نفسي بيده، إن الله تعالى يوحي إلى شجرة في الجنة أن أسمعي عبادي الذين اشتغلوا بعبادتي وذكري عن عزف البرابط والمزامير، فترفع صوتا لم يسمع الخلائق بمثله قط من تسبيح الرب)(٣)

[الحديث: ٧٣٧] قال رسول الله ﷺ: (إن نخل الجنة جذوعها ذهب أحمر، وكربها زبرجد أخضر، وشاريخها در أبيض، وسعفها حلل خضر، ورطبها أشد بياضا من الفضة،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار (٨/ ٢١٩)

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار (٨/ ٢١٩)، والاختصاص.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار (٨/ ١٩٦)، والاختصاص.

وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيه عجم طول العذق اثنا عشر ذراعا، منضودة من أعلاه إلى أسفله، لا يؤخذ منه شئ إلا أعاده الله كها كان، وذلك قول الله: ﴿لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَقْطُوعَةٍ ﴾ [الواقعة: ٣٣] وإن رطبها لامثال القلال، وموزها ورمانها أمثال الدلي، وأمشاطهم الذهب ومجامرهم الدر) (١)

## ٢ ـ أحاديث أئمة الهدى حول جزاء المحسنين:

من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة بهذا المعنى:

# ما ورد عن الإمام علي:

[الحديث: ٧٣٨] قال الإمام علي: (طوبى شجرة في الجنة أصلها في دارالنبي على وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن منها، لا تخطر على قلبه شهوة شئ إلا أتاه به ذلك الغصن، ولو أن راكبا مجدا سار في ظلها مائة عام ما خرج منها، ولو طار من أسفلها غراب مابلغ أعلاها حتى يسقط هرما، ألاففي هذا فارغبوا)(٢)

[الحديث: ٢٣٩] قال الإمام علي: (إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها الحلل، ومن أسفلها خيل بلق مسرجة ملجمة ذوات أجنحة، لا تروث ولا تبول، فيركبها أولياء الله فتطير بهم في الجنة حيث شاؤوا، فيقول الذين أسفل منهم: ياربنا مابلغ بعبادك هذه الكرامة؟ فيقول الله جل جلاله: إنهم كانوا يقومون الليل ولا ينامون، ويصومون النهار ولا يأكلون، ويجاهدون العدو ولا يجنبون، ويتصدقون ولا يبخلون)(٣)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار (٨/ ٢١٩)

<sup>(</sup>٢) الخصال، ص ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) الأمالي، ص ١٧٥..

[الحديث: ٧٤٠] قال الإمام علي: (ما خير بخير بعده النار، ولا شرّ بشرّ بعده الجنة، وكلّ نعيم دون الجنة محقورٌ، وكلّ بلاءٍ دون النار عافية)(١)

[الحديث: ٧٤١] قال الإمام علي في ذكر أهل الجنة: (يجيئون فيدخلون فاذا أساس بيوتهم من جندل اللؤلؤ، وسرر مرفوعة، ونهارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، ولولا أن الله تعالى قدّرها لهم لالتمعت أبصارهم بها يرون، ويعانقون الأزواج ويقصدون على السرر ويقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا)(٢)

[الحديث: ٧٤٢] قال الإمام علي: (إن الرجل من أهل الجنة يشتاق إلى أخيه في الله، فيؤتى بنجيبه من نجائب الجنة، فيركبها إلى أخيه، وبينه مسيرة ألف ألف عام بقدر مسير أحدكم فرسخاً أو فرسخين، فيلقاه ويعانقه)(٣)

# ما ورد عن الإمام الباقر:

[الحديث: ٧٤٣] سئل الإمام الباقر عن أهل الجنة: كيف صاروا يأكلون ولا يتغوطون؟ أعطني مثله في الدنيا، فقال: (هذا الجنين في بطن امه يأكل مما تأكل امه ولا يتغوط)(٤)

[الحديث: ٧٤٤] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الجُنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤]: (بلغنا ـ والله أعلم ـ أنه إذا استوى أهل النار إلى النار لينطلق بهم قبل أن يدخلوا النار فقيل لهم: ادخلوا إلى ظل ذي ثلاث شعب من دخان

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٨ / ٢٠٠، عن: النهج.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٥/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ١٤/ ١٥٤ ح٣٩٧٨٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير علي بن إبراهيم، ص٤٣٨..

النار، فيحسبون أنهار الجنة ثم يدخلون النار أفواجا وذلك نصف النهار وأقبل أهل الجنة في المنتهوا من التحف حتى يعطوا منازلهم في الجنة نصف النهار فذلك قول الله: ﴿ أَصْحَابُ الجُنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٤])(١)

[الحديث: ٧٤٥] قال الإمام الباقر: (أحسنوا الظن بالله واعلموا أن للجنة ثمانية أبواب، عرض كل باب منها مسيرة أربعين سنة)(٢)

[الحديث: ٧٤٦] قال الإمام الباقر: (إن الرب تبارك وتعالى يقول: ادخلوا الجنة برحمتي، وانجوا من النار بعفوي، وتقسموا الجنة بأعمالكم، فوعزي لانزلنكم دار الخلود ودار الكرامة)(٣)

[الحديث: ٧٤٧] قال الإمام الباقر: (إن الجنان أربع وذلك قول الله: ﴿وَلِن نَحافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَتَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦] وهوالرجل يهجم على شهوة من شهوات الدنيا وهي معصية فيذكر مقام ربه فيدعها من مخافته فهذه الآية فيه، فهاتان جنتان للمؤمنين والسابقين، أما قوله: ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَتَانِ ﴾ [الرحمن: ٦٦] يقول: من دونهما في الفضل، وليس من دونهما في القرب، وهما لأصحاب اليمين وهي جنة النعيم وجنة المأوى، وفي هذه الجنان الاربع فواكه في الكثرة كورق الشجر والنجوم، وعلى هذه الجنان الاربع حائط محيط بها طوله مسيرة خسمائة عام لبنة من فضة، ولبنة ذهب، ولبنة در ولبنة ياقوت، وملاطه المسك

<sup>(</sup>١) تفسير علي بن إبراهيم، ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) الخصال، ج ٢ ص ٣٩..

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار (٨/ ٢١٨)

والزعفران، وشرفه نور يتلالؤ، يرى الرجل وجهه في الحائط، وفي الحائط ثمانية أبواب، على كل باب مصراعان عرضهم كحضر الفرس الجواد سنة)(١)

[الحديث: ٧٤٨] قال الإمام الباقر: (إن أرض الجنة رخامها فضة، وترابها الورس والزعفران، وكنسها المسك، ورضر اضها الدر والياقوت)(٢)

[الحديث: ٧٤٩] قال الإمام الباقر: (إن أسرة الجنة من در وياقوت وذلك قول الله: ﴿عَلَى شُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴾ [الواقعة: ١٥] يعني أوساط السررمن قضبان الدر والياقوت، مضروبة عليها الحجال، والحجال من در وياقوت، أخف من الريش، وألين من الحرير، وعلى السرر من الفرش على قدر ستين غرفة من غرف الدنيا، بعضها فوق بعض، وذلك قول الله: ﴿وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ﴾ [الواقعة: ٣٤]، وقوله: ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴾ [المطففين: ٣٢] يعنى بالارائك السرر الموضونة عليها الحجال)(٣)

[الحديث: ٧٥٠] قال الإمام الباقر: (إن أهل الجنة جرد مرد مكحلين مكللين مطوقين مسورين مختمين ناعمين محبورين مكرمين، يعطى أحدهم قوة مائة رجل، قوة غذائه قوة مائة رجل في الطعام والشراب، ويجد لذة غدائه مقدار أربعين سنة، ولذة عشائه مقدار أربعين سنة، قد ألبس الله وجوههم النور، وأجسادهم الحرير، بيض الالوان صفر الحلى خضر الثياب)(٤)

[الحديث: ٧٥١] قال الإمام الباقر: (إن أهل الجنة يحيون فلا يموتون أبدا،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار (٨/ ٢١٨)

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار (٨/ ٢١٨)

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار (٨/ ٢١٨)

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار (٨/ ٢٢٠)، والاختصاص.

ويستيقظون فلا ينامون أبدا، ويستغنون فلا يفتقرون أبدا ويفرحون فلا يجزنون أبدا، ويضحكون فلا يبكون أبدا، ويكرمون فلا يهانون أبدا، ويفكهون ولا يقطبون أبدا، ويجبرون ويسرون أبدا، ويأكلون فلا يجوعون أبدا، ويروون فلا يظمؤون أبدا، ويكسون فلا يعرون أبدا، ويركبون ويتزاورون أبدا، ويسلم عليهم الولدان المخلدون أبدا بأيديهم أباريق الفضة وآنية الذهب أبدا متكئين على سرر أبدا، على الارائك ينظرون أبدا، يأتيهم التحية والتسليم من الله أبدا، نسأل الله الجنة برحمته إنه على كل شئ قدير)(١)

[الحديث: ٧٥٧] قال الإمام الباقر: (إن أهل الجنة توضع لهم موائد عليها من سائر ما يشتهونه من الاطعمة التي لا ألذ منها ولا أطيب، ثم يرفعون عن ذلك إلى غيره)(٢)

[الحديث: ٧٥٣] قال الإمام الباقر: (إذا كان يوم الجمعة وأهل الجنة في الجنة وأهل الخنة في الجنة وأهل النار في النار عرف أهل الجنة يوم الجمعة لما يرون من تضاعف اللذة والسرور، وعرف أهل النار يوم الجمعة، وذلك أنه تبطش بهم الزبانية)(٣)

[الحديث: ٧٥٤] قال الإمام الباقر: (إذا كان يوم القيامة نادت الجنة ربها فقالت: يارب أنت العدل قد ملات النار من أهلها كها وعدتها ولم تملاني كها وعدتني، قال فيخلق الله خلقا لم يروا الدنيا فيملابهم الجنة، طوبي لهم)(٤)

[الحديث: ٧٥٥] قال الإمام الباقر: (إذا أدخل الله أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار النار جيء بالموت في صورة كبش حتّى يوقف بين الجنّة والنار، ثمّ ينادى مناد يسمع أهل الدارين

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار (٨/ ٢٢٠)، والاختصاص.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار (٨/ ١٩٩)، والاختصاص.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار (٨/ ١٩٦)، والاختصاص.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار (٨/ ١٩٦)، والاختصاص.

جميعا: يا أهل الجنّة يا أهل النار فاذا سمعوا الصوت أقبلوا، فيقال لهم: أتدرون ما هذا؟ هذا هو الموت الذي كنتم تخافون منه في الدنيا، فيقول أهل الجنّة: اللهمّ لا تدخل الموت علينا قال: ويقول أهل النار: اللهمّ أدخل الموت علينا، ثمّ تذبح كها تذبح الشاة، ثمّ ينادى مناد: لا موت أبدا أيقنوا بالخلود، فيفرح أهل الجنّة فرحا لو كان أحد يومئذ يموت من فرح لماتوا قال: ثمّ قرأ هذه الآية: ﴿أَفَهَا نَحْنُ بِمَيِّينَ (٥٨) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٩٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٢٠) لِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾ [الصافات: ٥٥ - ٦١]، ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد يموت من شهيق لماتوا وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالنَّذِرُهُمْ يَوْمَ الْخُسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩])(١)

# ما ورد عن الإمام الصادق:

[الحديث: ٧٥٦] قال الإمام الصادق: (إن الجنة توجد ريحها من مسيرة ألف عام، وإن أدنى أهل الجنة منزلا لو نزل به الثقلان الجن والانس لوسعهم طعاما وشرابا ولا ينقص مما عنده شئ، وإن أيسر أهل الجنة منزلة من يدخل الجنة فيرفع له ثلاث حدائق، فإذا دخل أدناهن رأى فيها من الازواج والخدم والانهار والثهار ماشاءالله، فإذا شكرالله وحمده قيل له: ارفع رأسك إلى الحديقة الثانية، ففيها ما ليس في الاولى، فيقول: يا رب أعطني هذه، فيقول: لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: رب هذه هذه، فإذا هو دخلها وعظمت مسرته شكرالله وحمده، فيقال: افتحوا له باب الجنة، ويقال له: ارفع رأسك فاذا قد فتح له باب من الخلد ويرى أضعاف ماكان فيها قبل، فيقول عند تضاعف مسراته: رب لك

(١) بحار الأنوار: ٨/ ٣٤٥

الحمدالذي لا يحصى إذ مننت على بالجنان وأنجيتني من النيران فيقول: رب أدخلني الجنة وأنجني من النار)(١)

[الحديث: ٧٥٧] سئل الإمام الصادق: جعلت فداك من أي شئ خلقن الحورالعين؟ قال: (من الجنة ويرى مع ساقيها من وراء سبعين حلة)، قيل له: جعلت فداك ألهن كلام يتكلمن به في الجنة؟ قال: نعم كلام يتكلمن به لم يسمع الخلائق بمثله، يقلن: نحن الخالدات فلا نموت، ونحن الناعهات فلا نبأس، ونحن المقيهات فلا نظعن، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبي لمن خلق لنا، وطوبي لمن خلقنا له، نحن اللواتي لوعلق إحدانا في جو السهاء لاغنى نورنا عن الشمس والقمر، ولو أن قرن إحدانا علق في جو السهاء لاغشى نوره الابصار)(٢)

[الحديث: ٧٥٨] قال الإمام الصادق: (ماخلق الله خلقا إلا جعل له في الجنة منز لا وفي النار منز لا، فإذا سكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة اشر فوا، فيشر فون على النار وترفع لهم منازلهم في النار ثم يقال لهم: هذه منازلكم التي لو عصيتم ربكم دخلتموها، فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة في ذلك اليوم فرحا لما صرف عنهم من العذاب، ثم ينادون: يا معشر أهل النار ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى منازلكم في الجنة فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى منازلهم في الجنة ومافيها من النعيم، فيقال لهم: هذه منازلكم التي لوأطعتم ربكم دخلتموها فلو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النارذلك اليوم حزنا، فيورث هؤلاء منازل هؤلاء، وهؤلاء منازل هؤلاء، وذلك قول الله عزوجل:

<sup>(</sup>١) تفسير علي بن إبراهيم، ص٤٣٨..

<sup>(</sup>٢) تفسير علي بن إبراهيم، ص٤٣٨..

﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠،

[الحديث: ٧٥٩] سئل الإمام الصادق: هل في الجنة غناء؟ فقال: (إن في الجنة شجرا يأمرالله رياحها فتهب فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها حسنا)، ثم قال: (هذا عوض لمن ترك السماع في الدنيا من مخافة الله)(٢)

[الحديث: ٧٦٠] سئل الإمام الصادق: من أين قالوا إن أهل الجنة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة يتناولها فإذا أكلها عادت كهيئتها؟.. فقال: (نعم ذلك على قياس السراج يأتي القابس فيقتبس عنه فلا ينقص من ضوئه شيئا وقد امتلت الدنيا منه سراجا)، قال: أليسوا يأكلون ويشربون وتزعم أنه لا يكون لهم الحاجة؟ قال الإمام الصادق: (بلى لأن غذاءهم رقيق لا ثقل له بل يخرج من أجسادهم بالعرق)، قال: فكيف تنعم أهل الجنة بها فيها من النعيم وما منهم أحد إلا وقد فقد ابنه أو أباه أو حميمه أو أمه فإذا افتقدوهم في الجنة لم يشكوا في مصيرهم إلى النار فها يصنع بالنعيم من يعلم أن حميمه في النار ويعذب؟ قال: (إنهم ينسون ذكرهم)(٣)

[الحديث: ٧٦١] قيل للإمام الصادق: جعلت فداك، إنّ رجلاً من أصحابنا ورعاً سلماً كثير الصلاة، قد ابتُلي بحبّ اللهو وهو يسمع الغناء، فقال: (أيمنعه ذلك من الصلاة لوقتها، أو من صوم، أو من عيادة مريض، أو حضور جنازة، أو زيارة أخ؟)، قيل: لا، ليس

<sup>(</sup>١) تفسير علي بن إبراهيم، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير علي بن إبراهيم، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج/ ٢/ ٦٩.

يمنعه ذلك من شيء من الخير والبرّ، فقال: (هذا من خطوات الشيطان مغفورٌ له ذلك إن شاء الله)(١)

[الحديث: ٧٦٢] قال الإمام الصادق: (قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الصدّيقين، تنعّموا بعبادتي في الدنيا، فإنكم تتنعمون بها في الآخرة)(٢)

[الحديث: ٢٦٣] قال الإمام الصادق: (ثلاث أُعطين سمع الخلائق: الجنة، والنار، والحور العين، فإذا صلّى العبد وقال: اللهم أعتقني من النار، وأدخلني الجنة، وزوّجني من الحور العين، قالت النار: يا ربّ، إنّ عبدك قد سألك أن تعتقه مني فأعتقه، وقالت الجنة: يا ربّ، إنّ عبدك قد سألك إياي فأسكنه، وقالت الحور العين: يا ربّ، إنّ عبدك قد خطبنا إليك فزوّجه منا.. فإن هو انصرف من صلاته ولم يسأل من الله شيئا من هذا، قلن الحور العين: إنّ هذا العبد فينا لزاهد، وقالت الجنة: إنّ هذا العبد فيّ لزاهد، وقالت النار: إنّ هذا العبد في الخاهل (٣)

[الحديث: ٧٦٤] قال الإمام الصادق: (إنّ للجنّة باباً يقال له المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة)(٤)

[الحديث: ٧٦٥] قال الإمام الصادق: (إن الإمام علي خطب الناس، فقال فيها: ألا وإنّ التقوى مطايا ذلل مُمل عليها أهلها، وأُعطوا أزمّتها فأوردتهم الجنة، وفتحت لهم

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٨ / ١٤٢، عن: تفسير العياشي.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٨ / ١٥٥، عن: الكافي.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٨ / ١٥٦، عن: الكافي ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٨/ ١٥٦، عن: الكافي ١/ ١٧٠.

أبوابها، ووجدوا ريحها وطيبها، وقيل لهم: ادخلوها بسلام آمنين)(١)

[الحديث: ٧٦٦] قال الإمام الصادق: (إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة، أرسل رسولاً إلى وليّ من أوليائه، فيجد الحجبة على بابه، فيقولون له: قف حتى نستأذن لك، فما يصل إليه رسول الله إلا بإذن، وهو قوله: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾ [الإنسان: ٢٠])(٢)

[الحديث: ٧٦٧] قال الإمام الصادق: (لو أنّ حوراء من حور الجنة أشرفت على أهل الدنيا وأبدت ذؤابةً من ذوائبها، لأمتن أهل الدنيا ـ أو لأماتت أهل الدنيا ـ وإنّ المصلّي فإذا لم يسأل ربه أن يزوّجه من الحور العين، قلن: ما أزهد هذا فينا!)(٣)

[الحديث: ٧٦٨] قال الإمام الصادق: (لا تقولوا جنة واحدة، إن الله عزوجل يقول: (درجات بعضها فوق بعض)(٤)

#### ثانيا ـ ما ورد حول جزاء المسيئين:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٨ / ١٨٣، عن: روضة الكافي ص٦٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٨ / ١٩٧، عن: فضائل الشيعة.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٨ / ١٩٩، عن: كتاب الحسين بن سعيد.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار (٨/ ١٩٦)، والاختصاص.

كَسَبُوا السَّيِّنَاتِ جَزَاءُ سَيِّنَةٍ بِمِشْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَمُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ [يونس: ٢٧]، وقال: ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (٢١) لِلطَّاغِينَ مَآبًا (٢٢) لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (٣٢) لَا فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (٢٤) إِلَّا حَبِيًا وَغَسَّاقًا (٢٥) جَزَاءً وِفَاقًا (٢٦) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (٢٤) إِلَّا حَبِيًا وَغَسَّاقًا (٢٥) جَزَاءً وِفَاقًا (٢٦) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (٢٧) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴾ [النبأ: ٢١ – ٢٨]، وقال: ﴿ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٧) ذَلِكَ جَزَاءً أَعْدَاءِ اللهِ النَّالُ كَفُرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٧) ذَلِكَ جَزَاءً أَعْدَاءِ الله النَّالُ لَكُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ [فصلت: ٢٧، ٢٨]، وغيرها من الآيات الكثيرة.

ولهذا؛ فقد رأينا أنه يمكن قبول كل الأحاديث التي تفصل ما ورد في القرآن الكريم من شدة العذاب وأهواله، وخاصة تلك التي تربطها بالأعمال السيئة، لما في ذلك من أثر تربوي يخدم القيم القرآنية.

## ١ ـ الأحاديث النبوية حول جزاء المسيئين:

من الأحاديث التي نرى قبولها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم:

#### أـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ٧٦٩] قال رسول الله ﷺ: (حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره)(۱)

[الحديث: ٧٧٠] قال رسول الله على: (تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم،

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٤٨٧)، ومسلم (٢٨٢٢)

فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنها أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكها ملؤها)(١)

[الحديث: ٧٧١] قال رسول الله على: (أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون، ولكن أناسٌ أصابتهم النار بذنوبهم، أو قال: بخطاياهم، فأماتتهم إماتةٌ، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة،أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، فقال رجلٌ من القوم: كأن رسول الله على قد كان بالبادية)()

[الحديث: ٧٧٧] قال رسول الله على: (يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده، لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا)()

[الحديث: ٧٧٣] قال رسول الله على: (يخرج من النار قومٌ بالشفاعة، كأنهم الثعارير)، قلنا: وما الثعارير؟ قال: (الضغابيس(٤)(٠)

[الحديث: ٧٧٤] قال رسول الله ﷺ: (يشتد صياح رجلين ممن يدخل النار؛ فيقول الله تعالى: أخرجوهما، ثم يقول لهما: لأى شيء اشتد صياحكما؟ فيقو لان: فعلنا ذلك لترحمنا،

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦)، والترمذي (٢٥٦١)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۵)

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٥٣٥)

<sup>(</sup>٤) الضغابيس/ صغار القثاء.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٥٥٨)، ومسلم (١٩١)

فيقول: إن رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما في النار حيث كنتما، فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه في النار فيجعلها عليه بردا وسلاما، ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه في النار فيقول له الرب تعالى: ما يمنعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك نفسه؟ فيقول: رب إني لأرجو أن لا تعيدني فيها بعد أن أخرجتني منها فيقول الله تعالى: لك رجاؤك، فيدخلان معا في الجنة برحمة الله)()

وهذا يتوافق مع ما ورد في النصوص المقدسة من خروج من تطهرت نفسه من العذاب، بعد أن يمر باختبارات خاصة تدل على ذلك.

[الحديث: ٧٧٥] قال رسول الله على: (يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم!هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك من نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم!هل رأيت بؤسا قط، هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤسٌ قط ولا رأيت شدة قط)()

[الحديث: ٧٧٦] قال رسول الله ﷺ: (ناركم هذه التي توقدون جزءٌ من سبعين جزءا من نار جهنم، قالوا والله إن كانت لكافيةٌ يا رسول الله، قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها)()

[الحديث: ٧٧٧] قال رسول الله على النار ألف سنة حتى احمرت، ثم

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٥٩٩)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۰۷۷)

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨٤٣)، والترمذي (٢٨٥٩)، والموطأ (٢ / ١٧٣ / ٢٠٩٨)

أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمةً)(')

[الحديث: ٧٧٨] قال رسول الله ﷺ: (ويلٌ واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره) (')

[الحديث: ٧٧٩] قال رسول الله ﷺ: (لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا، لأنتن أهل الدنيا)(\*)

[الحديث: ٧٨٠] قرأ رسول الله على قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ثم قال:(لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا، لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامهم)(')

[الحديث: ٧٨١] قال رسول الله على: (في جهنم واديقال له هبهب يسكنه كل جبار فإياك أن تكون منهم)()

[الحديث: ٧٨٧] قال رسول الله ﷺ: (اشتكت النار إلى ربها، فقالت: رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفسٌ في الشتاء ونفسٌ في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير)()

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٥٩١)، والموطأ (٢ / ٢٥٩)

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣١٦٤)

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٥٨٤)

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٥٨٥)، والحاكم في المستدرك (٢ / ٢٥١)

<sup>(</sup>٥) مسند الدارمي (٢٨١٦)

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٣٧)، ومسلم (٦١٧)، والترمذي (٢٥٩٢)

[الحديث: ٧٨٣] قال رسول الله ﷺ: (يخرج عنقٌ من الناريوم القيامة، له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسانٌ ينطق، يقول: إني وكلت بثلاثة: من جعل مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين)()

وهذا الحديث يدل على أن لكل ذنب عقوبته الخاصة به، والمتوافقة مع الجرم الذي اجترمه صاحبه، وهو يدل على المقصد التهذيبي والتربوي من العقاب الإلهي.

[الحديث: ٧٨٤] قال رسول الله ﷺ: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا، قيل: يا رسول الله! ولها عينان؟ قال: أما سمعتم قول الله ﴿إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ مَعَدا، قيل: يا رسول الله! ولها عينان؟ قال: أما سمعتم قول الله ﴿إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢] يخرج عنقٌ من النار له عينان تبصران وأذنان يسمعان ولسانٌ ينطق، يقول: إني وكلت بثلاثة: من جعل مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين)()

[الحديث: ٧٨٥] قال رسول الله ﷺ: (يؤتى بالنار يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها)()

[الحديث: ٧٨٦] قال رسول الله ﷺ: (إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلى منها دماغه من حرارة نعليه)()

[الحديث: ٧٨٧] قال رسول الله على: (إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٥٧٤)

<sup>(</sup>٢) الطراني في الكبر (٨/ ١٣١/ ٥٩٩٧)

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨٤٢)

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢١١)

من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته) (١)

[الحديث: ۲۸۸] قال رسول الله ﷺ: (يلقى على أهل النار الجوع، فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة، فيتذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في فيستغيثون بالطعام فيغاثون بالشراب فيدفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد، فإذا دنى من وجوههم شوى وجوههم، فإذا دخل بطونهم قطع ما في بطونهم، فيقولون: ادعوا خزنة جهنم عساهم يخففون عنا، فيقولون لهم: ﴿قَالُوا أَوَلُم ثَكُ تَأْتِيكُم رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا الله فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ [غافر: ٥٠]، فيقولون ادعوا مالكا فيقولون: ﴿وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [الزخرف: ٧٧] فيجيبهم ﴿قَالُ إِنَّكُمْ الزخرف: ٧٧] فيجيبهم ﴿قَالُ إِنَّكُمْ وَبُلُكُ ﴾ [الزخرف: ٧٧] فيجيبهم ﴿قَالُ الْخُرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٨] ويجيبهم ﴿قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلا تُكلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]، فيعدذ ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل)()

[الحديث: ٧٨٩] قال رسول الله ﷺ: (إن الحميم ليصب على رؤوسهم، فينفذ حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر، ثم يعاد كما كان)(٢) قال رسول الله ﷺ: (ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد،

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸٤۵)

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۵۸٦)

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٥٨٢)

وغلظ جلده مسيرة ثلاث)(١)

[الحديث: ٧٩١] قال رسول الله ﷺ: (ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع)()

[الحديث: ۷۹۲] قال رسول الله ﷺ: (إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطأه الناس) (۲)

[الحديث: ٧٩٣] قال رسول الله ﷺ: (لو أن في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون وفيه رجلٌ من النار فتنفس فأصاب نفسه، لاحترق المسجد ومن فيه)(١)

[الحديث: ٧٩٤] قال رسول الله ﷺ: (لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان، ما أقلوه من الأرض)()

[الحديث: ٧٩٥] جاء جبريل إلى النبي في حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه، فقام إليه النبي فقال: (يا جبريل! مالي أراك متغير اللون؟)، فقال: ما جئتك حتى أمر الله تعالى بمفاتيح النار، فقال: (يا جبريل!صف لي النار، وانعت لي جهنم)، فقال: (إن الله تعالى أمر بجهنم فأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت، ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى احرت، ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يطفأ لهبها، والذي بعثك بالحق لو أن قدر ثقب الإبرة فتح من جهنم لمات من في الأرض

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸۵۱)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۰۵۳)، مسلم (۲۸۵۲)

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٥٨٠)

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى (١٢ / ٢٢ / ٢٦٧٠)

<sup>(</sup>٥) أحمد (٣/ ٢٩) وأبو يعلى (٢ / ٢٥٦ / ١٣٨٨)

كلهم جميعا من حره، والذي بعثك بالحق لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا فنظروا إليه، لمات من في الأرض كلهم من قبح وجهه ومن نتن ريحه، والذي بعثك بالحق لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا لارفضت وما تقارت حتى تنتهى إلى الأرض السفلى)()

[الحديث: ٧٩٦] روي أن رسول الله الله كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات)(٢)

[الحديث: ٧٩٧] قال رسول الله على: (ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلانا استجار مني فأجره، ولا سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة)(٣)

[الحديث: ٧٩٨] قال رسول الله على: (من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار)(٤) [الحديث: ٧٩٩] كان أكثر دعاء النبي على: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِيَا اللَّهُ وَقِنَا عَذَاتَ النَّارِ ﴿ [البقرة: ٢٠١])(٥)

[الحديث: ٠٠٨] قال رسول الله على: (اتقوا النار، ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة

<sup>(</sup>١) الأوسط (٣/ ٨٩/ ٢٥٨٣)

<sup>(</sup>٢) رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، الترغيب والترهيب: ٤/ ١٥١.

[الحديث: ٨٠١] لما نزلت هذه الآية: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرِبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] دعا رسول الله ﷺ قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا)(٢)

[الحديث: ٨٠٢] روي أن رسول الله كان يخطب ويقول: (أنذرتكم النار أنذرتكم النار).. حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه)(٣)

[الحديث: ٨٠٣] قال رسول الله على: (إنها مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم، وأنتم تقحمون فيها)(٤)

[الحديث: ٨٠٤] قال رسول الله ﷺ: (مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدى)(٥)

[الحديث: ٥٠٥] قال رسول الله ﷺ: (اطلبوا الجنة جهدكم، واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها، وإن النار لا ينام هاربها، وإن الآخرة اليوم محفوفة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم، الترغيب والترهيب: ٤/١٥٤.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم والبخاري والترمذي والنسائي، الترغيب والترهيب: ٤/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم، الترغيب والترهيب: ٤/٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم، الترغيب والترهيب: ٤/٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، الترغيب والترهيب: ٤/٣٥٤.

بالمكاره، وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات فلا تلهينكم عن الآخرة)(١)

[الحديث: ٢٠٨] قال رسول الله على: (ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها)(٢)

[الحديث: ٧٠٨] قال رسول الله على: (يا معشر المسلمين: ارغبوا فيها رغبكم الله فيه، واحذروا مما حذركم الله منه، وخافوا مما خوفكم الله به من عذابه وعقابه، ومن جهنم، فإنها لو كانت قطرة من الجنة معكم في دنياكم التي أنتم فيها حلتها لكم، ولو كانت قطرة من النار معكم في دنياكم التي أنتم فيها خبأتها عليكم)(٣)

[الحديث: ٨٠٨] روي أن رسول الله على أي بفرس يجعل كل خطو منه أقصى بصره، فسار وسار معه جبريل عليه السلام، فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان، فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنة بسبعائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه.. ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت، ولا يفتر عنهم من ذلك شيء، قال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة.. ثم أتى على قوم على أدبارهم رقاع، وعلى أقبالهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام إلى الضريع والزقوم ورضف جهنم قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، وما ظلمهم الله، وما الله بظلام للعبيد.. ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني، الترغيب والترهيب: ٤/٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، الترغيب والترهيب: ٤٥٣/٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي، الترغيب والترهيب: ٤٥٣/٤.

يريد أن يزيد عليها، قال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا رجل من أمتك عليه أمانة الناس لا يستطيع أداءها وهو يريد أن يزيد عليها.. ثم أتى على قوم تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، كلما قرضت عادت كما كانت، لا يفتر عنهم من ذلك شيء، قال: يا جبريل ما هؤلاء؟ قال: خطباء الفتنة جهنم تقول يا رب ائتني بأهلي.. ثم أتي على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم فيريد الثور أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فبريد أن يردها فلا يستطيع.. ثم أتى على واد فوجد ريحا طيبة ووجد ريح مسك مع صوت، فقال: ما هذا؟ قال: صوت الجنة تقول: يا رب ائتني بأهلي وما وعدتني فقد كثر غرسي وحريري وسندسي وإستبرقي وعبقريي ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي وفواكهي وعسلي ومائي ولبني وخمري، ائتني بها وعدتني، قال: لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، ومن آمن بي وبرسلي، وعمل صالحا ولم يشرك بي شيئا، ولم يتخذ من دوني أندادا فهو آمن، ومن سألني أعطيته، ومن أقرضني جزيته، ومن توكل على كفيته، إني أنا الله لا إله إلا أنا، لا خلف لميعادي، قد أفلح المؤمنون، تبارك الله أحسن الخالقين فقالت: قد رضيت.. ثم أتى على واد فسمع صوتا منكرا، فقال: يا جبريل ما هذا الصوت؟ قال: هذا صوت جهنم تقول: يا رب ائتني بأهلي وبها وعدتني فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري، للنار كل جبار لا يؤمن بيوم الحساب وحميمي وغساقي وغسليني، وقد بعد قعري، واشتد حرى، ائتنى بها وعدتني، قال: لك كل مشرك ومشركة، وخبيث وخبيثة، وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب، قالت: قد رضيت)(١)

(١) رواه البزار، الترغيب والترهيب: ٤/٤٥٤.

[الحديث: ٨٠٩] قال رسول الله ﷺ: (والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا)، قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟، قال: (رأيت الجنة والنار)(١)

[الحديث: ١٨٠] خطب رسول الله ، فقال: (لا تنسوا العظيمتين: الجنة والنار)، ثم بكى حتى جرى أو بل دموعه جانبي لحيته ثم قال: (والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم من أمر الآخرة لمشيتم إلى الصعيد ولحثيتم على رؤوسكم التراب)(٢)

[الحديث: ٨١١] قال رسول الله ﷺ: (لو أن غربا من جهنم جعل في وسط الأرض لأذى نتن ريحه وشدة حره ما بين المشرق والمغرب، ولو أن شررة من شرر جهنم بالمشرق لوجد حرها من بالمغرب)(٣)

[الحديث: ٨١٢] قرأ رسول الله ﷺ قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴾ [المرسلات: ٣٦]، ثم قال: (أما إني لست أقول كالشجرة، ولكن كالحصون والمدائن)(٤)

[الحديث: ٨١٣] قرأ رسول الله ﷺ قوله تعالى: ﴿سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا﴾ [المدثر: ١٧]، ثم قال: (جبل من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده عليه ذابت، فإذا رفعها عادت، وإذا وضع رجله عليه ذابت، فإذا رفعها عادت، يصعد سبعين خريفا ثم يهوي كذلك)(٥)

[الحديث: ٨١٤] قرأ رسول الله على قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴾ [مريم: ٥٩]،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو يعلى، الترغيب والترهيب: ٤٥٦/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى، الترغيب والترهيب: ٤/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني، الترغيب والترهيب: ٤/٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي، الترغيب والترهيب: ٤/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد والحاكم، الترغيب والترهيب: ٤٦٦/٤>..

ثم قال: (واد في جهنم يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات: (١)

[الحديث: ٨١٥] قرأ رسول الله ﷺ قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا﴾ [الكهف: ٢٥]، ثم قال: (واد من قيح ودم)(٢)

[الحديث: ٨١٦] قرأ رسول الله على قوله تعالى: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [البقرة: ٢٤]، ثم قال: (هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين)(٣)

[الحديث: ٨١٧] قال رسول الله ﷺ: (تعوذوا بالله من جب الحزن أو وادي الحزن)، قيل: يا رسول الله وما جب الحزن أو وادي الحزن؟ قال: (واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة أعده الله للقراء المرائين)(٤)

[الحديث: ٨١٨] قال رسول الله ﷺ: (تعوذوا بالله من جب الحزن)، قالوا: يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال: (واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعهائة مرة)، قيل: يا رسول الله من يدخله؟ قال: (أعد للقراء المرائين بأعهالهم، وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء الجورة) (٥)

[الحديث: ٨١٩] قال رسول الله على: (إن في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني والبيهقي، الترغيب والترهيب: ٤/٧٧.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي، الترغيب والترهيب: ٤/٧٧.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم، الترغيب والترهيب: ٤/٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي بإسناد حسن، الترغيب والترهيب: ٤/٧٧٤.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجة والترمذي، الترغيب والترهيب: ٤/٧٧.

الوادي كل يوم أربعائة مرة أعد للمرائين من أمة محمد ١١)(١)

[الحديث: ١٨٠] قال رسول الله ﷺ: (إن في النار سبعين ألف واد، في كل واد سبعون ألف شعب في كل شعب سبعون ألف جحر، وفي كل جحر حية تأكل وجوه أهل النار)(٢)

[الحديث: ٨٢١] قال رسول الله ﷺ: (لو أن حجرا قذف به في جهنم لهوى سبعين خريفا فيه أن يبلغ قعرها)(٣)

[الحديث: ٢٢٢] قال رسول الله ﷺ: (لو أن صخرة وزنت عشر خلفات (٤) قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفا حتى تنتهي إلى غي وأثام) قيل: وما غي وأثام؟ قال: (بئران في جهنم يسيل فيها صديد أهل النار، وهما اللتان ذكرهما الله في كتابه: ﴿ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ [مريم: ٥٩]، وقوله: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٨])(٥)

[الحديث: ٨٢٣] قال رسول الله ﷺ: (والذي نفسي بيده إن بعد ما بين شفير النار إلى أن يبلغ قعرها لصخرة زنة سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن يهوي فيها بين شفير النار إلى أن يبلغ قعرها سبعين خريفا)(٦)

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني، الترغيب والترهيب: ٤/٧٧.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا والبخاري في تاريخه، الترغيب والترهيب: ٤/٠/٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والبيهقي، الترغيب والترهيب: ٤٧١/٤.

<sup>(</sup>٤) الخلفات: جمع خلفة، وهي الناقة الحامل...

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني والبيهقي، الترغيب والترهيب: ٤/٢/٤.

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني، الترغيب والترهيب: ٤/٢٧٤.

[الحديث: ٨٢٤] قال رسول الله ﷺ: (لسرادق النار أربعة جدر، كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة)(١)

[الحديث: ٥٢٥] قال رسول الله ﷺ: (إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها سبعين خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها أربعين سنة)(٢)

[الحديث: ٨٢٦] قرأ رسول الله على قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشُوِي الْوُجُوهَ ﴾ [الكهف: ٢٩]، ثم قال: (كالمهل: كعكر الزيت، فإذا قرب إلى وجه سقطت فروة وجهه فيه) (٣)

[الحديث: ٨٢٧] قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ الله عَلَى وَوَله تعالى: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٥]: (إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم، حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه، وهو الصهر ثم يعاد كما كان)(٤)

[الحديث: ٨٢٨] قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (١٦) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ [إبراهيم: ١٦، ١٧]: (يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره، قال الله عز وجل: ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٥]، ويقول: ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِهَاءٍ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والحاكم، الترغيب والترهيب: ٤/٢/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم، الترغيب والترهيب: ٤٧٦/٤.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والترمذي، الترغيب والترهيب: ٤/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي والبيهقي، الترغيب والترهيب: ٤/٧٧.

كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ ﴾ [الكهف: ٢٩])(١)

[الحديث: ٨٢٩] قال رسول الله على: (من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة، فإن مات مات كافرا، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال)، قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: (صديد أهل النار)(٢)

[الحديث: ١٣٠] قال رسول الله ﷺ: (من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر سكران، وبعث من قبره سكران، وأمر به إلى النار سكران، فيه عين تجري منها القيح والدم، هو طعامهم وشرابهم ما دامت السموات والأرض)(٣)

[الحديث: ٨٣١] قال رسول الله ﷺ: (ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع)(٤)

[الحديث: ٨٣٢] قال رسول الله ﷺ: (ضرس الكافر مثل أحد. وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار كما بين قديد ومكة، وكثافة جسده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار)(٥)

[الحديث: ٨٣٣] قال رسول الله ﷺ: (إن الكافر ليجر لسانه فرسخين يوم القيامة يتوطؤه الناس)(٦)

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي والحاكم، الترغيب والترهيب: ٤٧٨/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وابن حبان، الترغيب والترهيب: ٤/٠٨٤.

<sup>(</sup>٣) رواه الأصبهاني، الترغيب والترهيب: ٤/٠٨٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما، الترغيب والترهيب: ٤/٤٨٤.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد واللفظ له ومسلم، الترغيب والترهيب: ٤/٤٨٤.

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي وغيره، الترغيب والترهيب: ٤/٤٨٤.

[الحديث: ٨٣٤] قال رسول الله ﷺ: (أتدري ما سعة جهنم؟) قيل: لا. قال: (أجل والله والله ما تدري إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفا، تجري فيه أودية القيح والدم)(١)

[الحديث: ٨٣٥] قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالْحُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٤]: (تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته)(٢)

[الحديث: ٨٣٦] قال رسول الله ﷺ: (إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر، وإن من أمتى من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها) (٣)

[الحديث: ٨٣٧] قال رسول الله ﷺ: (إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهم دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم)(٤)

[الحديث: ٨٣٨] قال رسول الله ﷺ: (إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهم الماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه الأهونهم عذابا)(٥)

[الحديث: ٨٣٩] قال رسول الله على: (إن أهون أهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والحاكم، الترغيب والترهيب: ٤/٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والترمذي والحاكم، الترغيب والترهيب: ٤/٦/٤.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة والحاكم وغيرهما، الترغيب والترهيب: ٤/٦/٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم، الترغيب والترهيب: ٤/٦/٤.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، الترغيب والترهيب: ٤/٢٨٦.

من نار يغلي منها دماغه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى كعبيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من قد اغتمر)(١)

[الحديث: ٨٤٠] قال رسول الله ﷺ: (إن أدنى أهل النار عذابا لرجل عليه نعلان يغلي منها دماغه كأنه مرجل مسامعه جمر، وأضراسه جمر، وأشفاره لهب النار، وتخرج أحشاء جنبيه من قدميه، وسائرهم كالحب القليل في الماء الكثير فهو يفور)(٢)

[الحديث: ٨٤١] قال رسول الله ﷺ: (منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته)(٣)

[الحديث: ٨٤٢] قال رسول الله ﷺ: (إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقتهم فلفحتهم لفحة فلم تدع لحما على عظم إلا ألقته على العرقوب)(٤)

[الحديث: ٨٤٣] قال رسول الله ، في قوله تعالى: ﴿ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴾ [الرحمن: ٤١]: (يجمع بين رأسه ورجليه ثم يقصف كما يقصف الحطب)(٥)

[الحديث: ٨٤٤] قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَ انْضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [النساء: ٥٦]: (إن جلد ابن آدم يحرق ويجدد في ساعة أو

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبزار، الترغيب والترهيب: ٤٨٦/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البزار، الترغيب والترهيب: ٤/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، الترغيب والترهيب: ٤/٦/٤.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي، الترغيب والترهيب: ٤/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي، الترغيب والترهيب: ٤/ ٤٨٩.

في يوم مقدار ستة آلاف مرة)(١)

[الحديث: ٨٤٥] قال رسول الله ﷺ: (يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود، لو أرسلت فيها السفن لجرت)(٢)

[الحديث: ٨٤٦] قال رسول الله ﷺ: (يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون في النار حتى تنقطع الدموع في خدودهم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فيسيل الدم، فيقرح العيون)(٣)

[الحديث: ٨٤٧] قال رسول الله ﷺ: (إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم مكان الدمع)(٤)

## ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

[الحديث: ٨٤٨] قال رسول الله ﷺ: (تعوّذوا بالله من جبِّ الحزن أو وادي الحزن)، قيل: يا رسول الله وما وادي الحزن أو جبّ الحزن؟ قال: (واد في جهنّم تتعوّذ منه جهنّم كلّ يوم سبعين مرّة، أعدّه الله تعالى للقرّاء المرائين)(٥)

[الحديث: ٨٤٩] قال رسول الله على: (إنّ ناركم هذه لجزء من سبعين جزءاً من نار جهنّم، ولقد أُطفئت سبعين مرّة بالماء، ولولا ذلك لما استطاع آدميّ أن يطفئها إذا التهبت،

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي، الترغيب والترهيب: ٤/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة وأبو يعلى، الترغيب والترهيب: ٤ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى، الترغيب والترهيب: ٤/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم، الترغيب والترهيب: ٤٩٢/٤.

<sup>(</sup>٥) احياء الاحياء ٨/ ٣٥٥.

وأنّه ليؤتى بها يوم القيامة حتّى توضع على النار، ما يبقى ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل إلاّ جثى بركبتيه فزعاً من صرخها)(١)

[الحديث: ١٥٠] قال الإمام علي: (ربّه خوّفنا رسول الله على فيقول: والذي نفس محمّد بيده لو أنّ قطرة من الزقوم قطرت على جبال الأرض لساخت إلى أسفل سبع أرضين ولما أطاقته، فكيف بمن هو طعامه، ولو أن قطرة من الغسلين أو من الصديد قطرت على جبال الأرض لساخت أسفل سبع أرضين ولما أطاقته، فكيف بمن هو شرابه، والذي نفسي بيده لو أنّ مِقهاعاً واحداً ممّا ذكره الله في كتابه وضع على جبال الأرض لساخت إلى أسفل سبع أرضين ولما أطاقته، فكيف بمن يُقمع به يوم القيامة في النار)(٢)

[الحديث: ١٥٥] قال رسول الله على: (إن الله عز وجل أمر بالنار فنفخ عليها ألف عام حتى المرت، ثم نفخ عليها ألف عام حتى المرت، ثم نفخ عليها ألف عام حتى المرت، ثم نفخ عليها ألف عام حتى السودت فهي سوداء مظلمة، لوأن قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها، ولو أن حلقة واحدة من السلسلة التي طولها سبعون ذراعا وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرها، ولو أن سربالا من سرابيل أهل النار علق بين السهاء والارض لمات أهل الدنيا من ريحه) (٣)

[الحديث: ٨٥٢] قال رسول الله على: (إن أهل النار يعظمون النار وإن أهل الجنة يعظمون البخة والنعيم، وإن جهنم إذا دخلوها هو وا فيها مسيرة سبعين عاما، فإذا بلغوا

<sup>(</sup>١) احياء الاحياء ٨/ ٣٦١، بحار الأنوار، ٣/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) الدروع الواقية: ٢٧٣، نوادر الأثر، في باب زهد النبي/ ٣٣٩، بحار الأنوار، ٨/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير علي بن إبراهيم، ص٤٣٧.

أعلاها قمعوا بمقامع الحديد واعيدوا في دركها فهذه حالهم، وهو قول الله عز وجل: «كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق » ثم تبدل جلودهم غير الجلود التي كانت عليهم) (١)

[الحديث: ٨٥٣] قال رسول الله على ذاربعة يؤذون أهل النار على مابهم من الاذى، يسقون من الحميم في الجحيم ينادون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: مابال هؤلاء الاربعة قد آذونا على ما بنا من الاذى؟ فرجل معلق في تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاؤه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه، فقيل لصاحب التابوت: مابال الابعد قد آذانا على مابنا من الاذى؟ فيقول: إن الابعد قد مات وفي عنقه أموال الناس لم يجد لها في نفسه أداء ولا وفاء، ثم يقال للذي يجر أمعاؤه: ما بال الابعد قد آذانا على مابنا من الاذى؟ فيقول: إن الابعد كان لايبالي أين أصاب البول من جسده، ثم يقال للذي يسيل فوه قيحا ودما: مابال الابعد قد آذانا على ما بنا من الاذى؟ فيقول: إن الابعد كان يحاكي فيقول إلى كل كلمة خبيثة فيسندها ويحاكي بها، ثم يقال للذي كان يأكل لحمه: مابال الابعد قد آذانا على ما بنا من الاذي؟ فيقول الناس بالغيبة ويمشي قد آذانا على مابنا من الاذي؟ فيقول: إن الابعد كان يأكل لحمه الناس بالغيبة ويمشي بالنميمة) (٢)

[الحديث: ٨٥٤] قال رسول الله ﷺ: (إذا اشتد الحر فأبر دوا بالصلاة، فإن الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فأذن لها في نفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف

<sup>(</sup>١) تفسير علي بن إبراهيم، ص٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار (٨/ ٢٨١)

فشدة ما يجدون من الحر من فيحها ومايجدون من البرد من زمهريرها) (١)

[الحديث: ٨٥٥] قال رسول الله على: (إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، وقد اطفأت سبعين مرة بالماء ثم التهبت، ولولا ذلك ما استطاع آدمي أن يطيقها، وإنه ليؤتي بها يوم القيامة حتى توضع على النار فتصرخ صرخة لايبقي ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه فزعا من صرختها) (٢)

[الحديث: ٢٥٦] سئل رسول الله على عن قوله تعالى: ﴿وَجِيءَ يَوْمُئِذِ بِجَهَنَّمَ ﴾ [الفجر: ٢٣]، فقال: (أخبرني الروح الامين أن الله لا إله غيره إذا برز الحلائق وجمع الاولين والآخرين أتى بجهنم يقاد بألف زمام يقودها مائة ألف ملك من الغلاظ الشداد، لها هدة وغضب وزفير وشهيق، وإنها لتزفر الزفرة، فلولا أن الله أخرهم للحساب لأهلكت الجميع، ثم يخرج منها عنق فيحيط بالخلائق البر منهم والفاجر فها خلق الله عبدا من عبادالله ملكا ولا نبيا إلا ينادي: رب نفسي نفسي، وأنت يانبي الله تنادي: امتي امتي، ثم يوضع عليها الصراط أدق من حدالسيف، عليها ثلاث قناطر، فأما واحدة فعليها الامانة والرحم، وثانيها فعليها الصلاة، وأما الثالثة فعليها رب العالمين لا إله غيره (٣)، فيكلفون الممر عليها فيحبسهم الرحم والامانة، فإن نجوامنها حبستهم الصلاة، فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين، وهو قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ﴾ [الفجر: ١٤]، والناس على الصراط فمتعلق بيد، وتزول قدم، ويستمسك بقدم، والملائكة حولها ينادون: ياحليم اعف واصفح

<sup>(</sup>١) علل الشرائع، ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير علي بن إبراهيم، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) أي الإيمان به وما يقتضيه الإيمان من معان.

وعد بفضلك وسلم سلم، والناس يتهافتون في النار كالفراش فيها، فإذا نجا ناج برحمة الله مربها فقال: الحمدلله وبنعمته تتم الصالحات وتزكو الحسنات، والحمد لله الذي نجاني منك بعد أياس بمنه وفضله إن ربنا لغفور شكور) (١)

[الحديث: ٨٥٧] قال رسول الله ﷺ: (والذي نفس محمد بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت على جبال الارض لساخت إلى أسفل سبع أرضين ولما أطاقته، فكيف بمن هو شرابه؟ والذي نفسي بيده لو أن مقهاعا واحدا مما ذكره الله في كتابه وضع على جبال الارض لساخت إلى أسفل سبع أرضين ولما أطاقته فكيف بمن يقع عليه يوم القيامة في النار؟)(٢)

[الحديث: ٨٥٨] قال رسول الله على: (إن في جهنم جبلا يقال له السكران، في أصل ذلك الجبل واد يقال له الغضبان لغضب الرحمن تبارك وتعالى، في ذلك الوادي جب قامته مائة عام، في ذلك الجب توابيت من نار، في تلك التوابيت صناديق من نار، وثياب من نار، وسلاسل من نار، وأغلال من نار) (٣)

[الحديث: ٩٥٩] سأل ابن سلام النبي على عن مسائل فكان فيها سأله: أخبرني ما السبعة عشر؟ قال: (سبعة عشر اسها من أسهاء الله تعالى مكتوبا بين الجنة والنار، ولو لا ذلك لزفرت جهنم زفرا فتحرق من في السهاوات ومن في الأرض) (٤)

[الحديث: ٨٦٠] قال رسول الله على: (إنّ أهون أهل النار عذاباً ابن جذعان، فقيل:

<sup>(</sup>١) تفسير على بن إبراهيم، ص ٧٢٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار (٨/ ٣٠٢)

<sup>(</sup>٣) الأمالي، ص ١٩.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار (٨/ ٣١٥)

يا رسول الله، وما بال ابن جذعان أهون أهل النار عذابا؟ قال: (إنه كان يُطعم الطعام)(١)

[الحديث: ٨٦١] قال رسول الله ﷺ: (رأيت في النار صاحب العباء التي قد غلّها، ورأيت في النار صاحبة الذي كان يسرق الحاج بمحجنه، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة.. كانت أوثقتها، لم تكن تطعمها ولم ترسلها تأكل من حشاش الأرض، ودخلت الجنة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الماء)(٢)

[الحديث: ٨٦٢] قال رسول الله ﷺ: (يُؤتى بالزاني يوم القيامة حتى يكون فوق أهل النار فتقطر قطرة من فرجه، فيتأذى بها أهل جهنم من نتنها، فيقول أهل جهنم للخزآن: ما هذه الرائحة المنتنة التي قد آذتنا؟.. فيقال لهم: هذه رائحة زان، ويُؤتى بامرأة زانية، فتقطر قطرة من فرجها، فيتأذى بها أهل النار من نتنها)(٣)

## ٢ ـ أحاديث أئمة الهدى حول جزاء المسيئين:

من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة بهذا المعنى:

# ما ورد عن الإمام علي:

[الحديث: ٨٦٣] قال الإمام علي: (إنّ أهل النار إذا غَلَى الزّقوم والضريع في بطونهم كغلي الحميم، سألوا الشراب فأتوا بشراب غَسّاق وصَديد تغلي به جهنّم منذ خُلقت، وكالمُهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً)(٤)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٨ / ٣١٦، عن: نوادر الراوندي.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٨ / ٣١٧، عن: نوادر الراوندي.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٨ / ٣١٧، عن: نوادر الراوندي.

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي ٢/ ٢٢٣، بحار الأنوار، ٣/ ٣٧٨، البرهان ٢/ ٣٠٩.

[الحديث: ٨٦٤] قال الإمام على: (إنّ جهنّم لها سبعة أبواب، أطباق بعضها فوق بعض، ووضع احدى يديه على الأخرى فقال: هكذا، وإنّ الله وضع الجنان على العرض، ووضع النيران بعضها فوق بعض، فأسفلها جهنّم، وفوقها لظى، وفوقها الحطمة، وفوقها سقر، وفوقها الجحيم، وفوقها السعير، وفوقها الهاوية)(١)

[الحديث: ٨٦٥] قال الإمام علي في وصف النار: (قعرها بعيد، وحرّها شديد، وشرابها صديد، وعذابها جديد، ومقامعها حديد، لا يفتر عذابها، ولا يموت ساكنها، دار ليس فيها رحمة ولا تسمع لأهلها دعوة)(٢)

[الحديث: ٨٦٦] قال الإمام علي: (وأمّا أهل المعصية فخلّدهم في النار، وأوثق منهم الأقدام، وغلّ منهم الأيدي إلى الأعناق، وألبس أجسادهم سرابيل القطران، وقطّعت لهم مقطّعات من النار، هم في عذاب قد اشتدّ حرّه، ونار قد أطبق على أهلها، فلا يفتح عنهم أبداً، ولا يدخل عليهم ريح أبداً، ولا ينقضي عنهم الغم أبداً، العذاب أبداً شديد، والعقاب أبداً جديد، لا الدار زائلة فتفنى ولا آجال القوم تقضى، ثمّ حكى نداء أهل النار فقال: ﴿وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]: أي نموت، فيقول مالك: ﴿إِنّكُمْ مَاكِثُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧])(٣)

[الحديث: ٨٦٧] قال الإمام علي: (حتى تشق عن القبور، وتبعث إلى النشور، فإن ختم لك بالسعادة صرت إلى الحبور، وأنت ملك مطاع، وآمن لا تراع، يطوف عليكم

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٣/ ٣٣٨، تفسير الصافي ٣/ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي، / ٢٩ ح٣١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ٢/ ٢٨٩..

ولدان كأنهم الجهان بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، أهل الجنة فيها يتنعمون، وأهل النار فيها يعذبون، هؤلاء في السندس والحرير يتبخترون، وهؤلاء في الجحيم والسعير يتقلبون، هؤلاء تحشى جماجمهم بمسك الجنان، وهؤلاء يضربون بمقامع النيران، هؤلاء يعانقون الحور في الحجال، وهؤلاء يطوقون أطواقا في النار بالاغلال، فله فزع قد أعيا الاطباء، وبه داء لا يقبل الدواء) (١)

[الحديث: ٨٦٨] قال الإمام علي: (إن أهل النار لما غلى الزقوم والضريع في بطونهم كغلي الحميم سألوا الشراب فأتوا بشراب غساق وصديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، وحميم يغلي في جهنم منذ خلقت كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا) (٢)

[الحديث: ٨٦٩] قال الإمام علي: (واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحموا نفوسكم فإنكم قد جر بتموها في مصائب الدنيا، فرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه والعثرة تدميه والرمضاء تحرقه، فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرين شيطان؟ أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه؟ وإذا زجرها توثبت بين أبوابها جزعا من زجرته؟ أيها اليفن الكبير الذي قد لهزه القتير كيف أنت إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعناق، ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم السواعد؟.. فالله الله معشر العباد وأنتم سالمون في الصحة قبل السقم، وفي الفسحة قبل

(١) بحار الأنوار (٨/ ٢٨٣)

(٢) بحار الأنوار (٨/ ٣٠٢)

الضيق، فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها) (١)

[الحديث: ١٧٠] قال الإمام علي: (إن في جهنم رحى تطحن خمسا، أفلا تسألوني ما طحنها؟)، فقيل له: وماطحنها يا أمير المؤمنين؟ قال: (العلماء الفجرة، والقراء الفسقة، والجبابرة الظلمة، والوزراء الخونة، والعرفاء الكذبة، وإن في النار لمدينة يقال لها الحصينة، فلا تسألوني مافيها؟) فقيل: ومافيها يا أمير المؤمنين؟ فقال: (فيها أيدي الناكثين) (٢)

[الحديث: (١٧١] قال الإمام علي: (واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحموا نفوسكم، فإنكم قد جرّبتموها في مصائب الدنيا، فرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه، والعثرة تدميه، والرمضاء تحرقه، فكيف إذا كان بين طابقين من نار، ضجيع حجر وقرين شيطان؟.. أعلمتم أنّ مالكاً إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه؟.. وإذا زجرها توثّبت بين أبوابها جزعا من زجرته.... الخبر)(٣)

[الحديث: ٨٧٢] قال الإمام علي: (واحذروا ناراً قعرها بعيدٌ، وحرّها شديدٌ، وعذابها جديدٌ.. دارٌ ليس فيها رحمةٌ، ولا تُسمع فيها دعوةٌ، ولا تُفرّج فيها كربةٌ)(٤)

## ما وردعن الإمام الباقر:

[الحديث: ٨٧٣] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: ﴿وَلَمُّمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ [الصافات: ٩]: (أى دائم موجع قد وصل إلى قلوبهم)(٥)

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة، ٢/١١٣.

<sup>(</sup>٢) الخصال، ج ٢ ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٨ / ٣٠٦، عن: النهج.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٨ / ٣٢٤، عن: النهج.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمى: ٢/ ٢٢١

[الحديث: ٨٧٤] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: ﴿فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ [الصافات: ٢٣]: (ادعوهم إلى طريق الجحيم)(١)

[الحديث: ٥٥] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: ﴿فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجُحِيمِ ﴾ [الصافات: ٥٥]: (في وسط الجحيم)(٢)

[الحديث: ٢٧٦] قال الإمام الباقر: (إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار جئ بالموت فيذبح كالكبش بين الجنة والنار، ثم يقال خلود فلا موت أبدا، فيقول أهل الجنة ﴿أَفَهَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (٥٨) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى ﴾ [الصافات: ٥٨، ٥٩]، ثم قال عز وجلّ: ﴿أَفَهَا نَحْنُ بُونُونُ لُولًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ (٢٢) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِينَ ﴾ [الصافات: ٢٦، ٣٣]، يعنى بالفتنة هاهنا العذاب)(٣)

[الحديث: ١٨٧] قال الإمام الباقر: (إن أهل الناريتعاوون فيها كها يتعاوى الكلاب والذئاب مما يلقون من أليم العذاب، فها ظنك بقوم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، عطاش فيها، جياع، كليلة أبصارهم، صم بكم عمي، مسودة وجوههم، خاسئين فيها نادمين، مغضوب عليهم، فلا يرحمون من العذاب، ولا يخفف عنهم وفي النار يسجرون ومن الحميم يشربون، ومن الزقوم يأكلون، وبكلاليب النار يحطمون، وبالمقامع يضربون، والملائكة الغلاظ الشداد لا يرحمون؟ فهم في النار يسحبون على وجوههم، مع الشياطين يقرنون، وفي الانكال والاغلال يصفدون، إن دعوا لم يستجب لهم، وإن سألوا

<sup>(</sup>١) تفسير القمى: ٢/ ٢٢٢

<sup>(</sup>۲) تفسير القمى: ۲/ ۲۲۲

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى: ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣

حاجة لم تقض لهم، هذه حال من دخل النار)(١)

[الحديث: ٨٧٨] قال الإمام الباقر: (إن عبدا مكث في النار سبعين خريفا، والخريف سبعون سنة، ثم إنه سأل الله عز وجل: بحق محمد وأهل بيته لما رحمتني، فأوحى الله جل جلاله إلى جبريل عليه السلام: أن اهبط إلى عبدي فأخرجه؛ قال: يارب فها علمي بموضعه؟ قال: إنه في جب من سجين؛ فهبط في النار فوجده وهو معقول على وجهه فأخرجه، فقال عز وجل: يا عبدي كم لبثت تناشدني في النار؟ قال: ما احصيه يارب، قال: أما وعزتي لو لا ما سألتني به لاطلت هوانك في النار، ولكنه حتم على نفسي أن لا يسألني عبد بحق محمد وأهل بيته إلا غفرت له ما كان بيني وبينه، وقد غفرت لك اليوم)(٢)

[الخديث: ٨٧٩] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ [الفرقان: ٥٦]: (ملازما لا يفارق)، وقال في قوله: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٨]: (أثام واد من أودية جهنم من صفر مذاب قدامها حرة في جهنم، يكون فيه من عبد غيرالله ومن قتل النفس التي حرم الله وتكون فيه الزناة) (٣)

[الحديث: ٨٨٠] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (٤٣) لَمَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴾ [الحجر: ٤٣، ٤٤]: (يدخل في كل باب أهل ملة، وللجنة ثمانية أبواب)(٤)

[الحديث: ٨٨١] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) الأمالي، ص٣٢٢..

<sup>(</sup>٢) الأمالي، ص٣٩٨..

<sup>(</sup>٣) تفسير علي بن إبراهيم، ص ٤٦٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير علي بن إبراهيم، ص ٣٥١.

[الحجر: ٤٣]: (وقوفهم على الصراط)(١)

[الحديث: ٨٨٧] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: ﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبْوَابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴾ [الحجر: ٤٤]: (إن الله جعلها سبع دركات: أعلاها الجحيم يقوم أهلها على الصفا منها، تغلى أدمغتهم فيها كغلى القدور بها فيها.. والثانية لظي نزاعة للشوي، تدعو من أدبرو تولى، وجمع فأوعى.. والثالثة سقر لا تبقى ولا تذر، لواحة للبشر، عليها تسعة عشر.. والرابعة الحطمة، ومنها يثور شرر كالقصم، كأنها جمالات صفر، تدق كل من صار إليها مثل الكحل، فلا يموت الروح، كلما صاروا مثل الكحل عادوا.. والخامسة الهاوية فيها ملأ يدعون: يامالك أغثنا، فإذا أغاثهم جعل لهم آنية من صفر من نار فيه صديد ماء يسيل من جلو دهم كأنه مهل، فإذا رفعوه ليشر بوا منه تساقط لحم وجو ههم فيها من شدة حرها، وهو قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩]، ومن هوى فيها هوى سبعين عاما في النار، كلم احترق جلده بدل جلدا غيره.. والسادسة هي السعير فيها ثلاث مائة سرادق من نار، في كل سرادق ثلاث مائة قصر من نار، في كل قصر ثلاث مائة بيت من نار، في كل بيت ثلاث مائة لون من عذاب النار، فيها حيات من نار، وعقارب من نار، وجوامع من نار، وسلاسل من نار وأغلال من نار وهوالذي يقول الله: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴾ [الإنسان: ٤].. والسابعة جهنم، وفيها الفلق وهو جب في جهنم إذا فتح أسعر النار سعرا، وهو أشد النار عذابا، وأما صعودا فجبل من صفر من نار وسط جهنم، وأما أثاما فهو واد

<sup>(</sup>١) تفسير علي بن إبراهيم، ص ٣٥١.

من صفر مذاب يجري حول الجبل فهو أشد النار عذابا)(١)

[الحديث: ٨٨٣] قال الإمام الباقر: (إن في جهنم لجبلا يقال له الصعدى، وإن في الصعدى لواديا يقال له سقر، وإن في سقر لجبلا يقال له هبهب، كلم كشف غطاء ذلك الجب ضج أهل النار من حره، وذلك منازل الجبارين)(٢)

[الحديث: ٨٨٤] قال الإمام الباقر: (إن في جهنم لواد يقال له غساق، فيه ثلاثون وثلاث مائة وثلاث مائة قصر، في كل قصر ثلاثون وثلاث مائة بيت، في كل بيت ثلاثون وثلاث مائة عقرب، في حمة كل عقرب ثلاثون وثلاث مائة قلة سم، لو أن عقربا منها نضحت سمها على أهل جهنم لو سعتهم سما) (٣)

[الحديث: ٨٨٥] قال الإمام الباقر: (إنّ مؤمناً كان في مملكة جبّار فولع به، فهرب منه إلى دار الشرك، فنزل برجل من أهل الشرك، فأظلّه وأرفقه وأضافه، فلما حضره الموت أوحى الله عزّ وجلّ إليه: (وعزّي وجلالي، لو كان لك في جنتي مسكنٌ لأسكنتك فيها، ولكنها محرّمةٌ على من مات بي مشركا، ولكن يا نار، هيديه ولا تؤذيه، ويؤتى برزقه طرفي النهار، قلت من الجنة؟). قال: (من حيث شاء الله)(٤)

#### ما وردعن الإمام الصادق:

[الحديث: ٨٨٦] قال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: ﴿لَا بِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴾ [النبأ: ٢٣]: (الاحقاب ثهانية أحقاب، والحقبة ثهانون سنة، والسنة ثلاث مائة وستون يوما،

<sup>(</sup>١) تفسير علي بن إبراهيم، ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) ثواب الاعمال، ص ٢٦٣..

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار (٨/ ٣١٤)

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٨ / ٣١٥، عن: الكافي.

واليوم كألف سنة مما تعدون) (١)

[الحديث: ۸۸۷] قيل للإمام الصادق: أخبرنا عن الطاعون، فقال: (عذاب الله لقوم، ورحمة الآخرين)، قالوا: وكيف تكون الرحمة عذابا؟ قال: (أما تعرفون أن نيران جهنم عذاب على الكفار وخزنة جهنم معهم فيها؛ فهي رحمة عليهم) (٢)

[الحديث: ٨٨٨] قال الإمام الصادق: (الفلق: صرع في النار سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألف بيت، في كل بيت سبعون ألف أسود، في جوف كل أسود سبعون ألف جرة سم، لابد لاهل النار أن يمروا عليها) (٣)

[الحديث: ٨٨٩] سئل الإمام الصادق عن قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللهَّ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٥٦]، وقيل له: كيف تبدل جلودهم غيرها؟ فقال: (أرأيت لو أخذت لبنة فكسرتها وصيرتها ترابا ثم ضربتها في القالب أهي التي كانت؟ إنها هي ذلك ووجدت تغييرا آخر والاصل واحد)(٤)

[الحديث: ١٩٠٠] قال الإمام الصادق: (إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر، شكا إلى الله شدة حره وسأله أن يتنفس، فأذن له، فتنفس فأحرق جهنم) (٥)

[الحديث: ٨٩١] قال الإمام الصادق: (إن في النار لنارا يتعوذ منها أهل النار، ما خلقت إلا لكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب،

<sup>(</sup>١) معاني الاخبار، ص ٦٦..

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) معاني الاخبار، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير علي بن إبراهيم، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير علي بن إبراهيم، ص ٥٧٩.

## وكل ناصب لآل محمد)(١)

[الحديث: ٨٩٢] قال الإمام الصادق: (إن أهون الناس عذابا يوم القيامة لرجل في ضحضاح من نار، عليه نعلان من نار، وشراكان من نار، يغلي المرجل، مايرى أن في النار أحدا أشد عذابا منه، ومافي النار أحد أهون عذابا منه)(٢)

[الحديث: ٨٩٣] سئل الإمام الصادق عن قول الله تعالى: ﴿لَا بِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (٢٣) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ [النبأ: ٢٣، ٢٤]، فقال: (هذه في الذين يخرجون من النار)(٣)

[الحديث: ٨٩٤] سئل الإمام الصادق: أوليس في النار مقنع أن يعذب خلقه بهادون الحيات والعقارب؟ فقال: (إنها يعذب بها قوما زعموا أنها ليست من خلقه، إنها شريكه الذي يخلقه فيسلط الله عليهم العقارب والحيات في النار ليذيقهم بها وبال ما كانوا عليه فجحدوا أن يكون صنعه) (٤)

[الحديث: ٨٩٥] قال الإمام الصادق: (ابن آدم خلق أجوف لا بدله من الطعام والشراب، فقال: وإن يستغيثوا يغاثوا بهاء كالمهل يشوى الوجوه) (٥)

[الحديث: ٨٩٦] قال الإمام الصادق في قول الله: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]: (تبدل خبزة بيضاء نقية يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب)، قال له

<sup>(</sup>١) تفسير علي بن إبراهيم، ص ٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير على بن إبراهيم، ص ٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير علي بن إبراهيم، ص ٧٠٩.

<sup>(</sup>٤) الاحتجاج، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار (٨/ ٣٠٢)

قائل: إنهم يومئذ لفى شغل عن الاكل والشرب، فقال له: (ابن آدم خلق أجوف لا بدله من الطعام والشراب، أهم أشد شغلا أم من في النار؟ قد استغاثوا قال الله: ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ﴾ [الكهف: ٢٩])(١)

[الحديث: ١٩٩] قال الإمام الصادق: (إن من العلماء من يحب أن يجزن علمه و لا يؤخذ عنه فذاك في الدرك الاسفل من النار، ومن العلماء من إذا وعظ أنف وإذاوعظ عنف فذاك في الدرك الثاني من النار، ومن العلماء من يرى أن يضع العلم عند ذوي الثروة و لا يرى له في المساكين فذاك في الدرك الثالث من النار، ومن العلماء من يذهب في علمه مذهب الجبابرة والسلاطين، فإن رد عليه شئ من قوله أو قصر في شئ من أمره غضب فذاك في الدرك الرابع من النار، ومن العلماء من يطلب أحاديث اليهود والنصارى ليغز ربه علمه ويكثر به حديثه فذاك في الدرك الخامس من النار، ومن العلماء من يضع نفسه للفتيا ويقول: سلوني ولعله لا يصيب حرفا واحدا والله لا يحب المتكلفين فذاك في الدرك السادس من النار، ومن العلماء من يتخذ علمه مروة وعقلا فذالك في الدرك السابع من النار) (٢)

#### ما وردعن سائر الأئمة:

[الحديث: ٨٩٨] كان الإمام السجاد يدعو بعد صلاة الليل قائلا: (اللهم إني أعوذبك من نار تغلظت بها على من عصاك، وتوعدت بها من صدف عن رضاك، ومن نار نورها ظلمة، وهينها أليم، وبعيدها قريب، ومن نار يأكل بعضها بعض، ويصول بعضها على بعض، ومن نار تذر العظام رميها، وتسقي أهلها حميها، ومن نار لا تبقي على من تضرع

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار (٨/ ٣٠٢)

<sup>(</sup>٢) الخصال، ج ٢ ص ٧.

إليها، ولا ترحم من استعطفها، ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليها، تلقي سكانها بأحر مالديها من أليم النكال، وشديد الوبال، وأعوذبك من عقاربها الفاغرة أفواهها، وحياتها الصالقة بأنيابها، وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهم، وأستهديك لما باعد منها وأخر عنها، الدعاء) (١)

[الحديث: ٨٩٩] قال الإمام السجاد: (إن في جهنم لواديا يقال له سعير، إذا خبت جهنم فتح سعيرها وهو قوله: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٧]، أي كلما انطفأت) (٢)

[الحديث: • • • ] قال الإمام الكاظم: (إن في النار لواديا يقال له سقر لم يتنفس منذ خلقه الله، لو أذن الله عز وجل له في التنفس بقدر مخيط لاحترق ما على وجه الارض، وإن أهل النار ليتعوذون من حر ذلك الوادي ونتنه وقذره وما أعدالله فيه لاهله، وإن في ذلك الوادي لجبلا يتعوذ جميع أهل ذلك الوادي من حر ذلك الجبل ونتنه وقذره وما أعدالله فيه لاهله، وإن في ذلك الجبل لشعبا يتعوذ جميع أهل ذلك الجبل من حر ذلك الشعب ونتنه وقذره وما أعدالله فيه لاهله، وإن في ذلك الجبل من حر ذلك الجبل من حر ذلك الشعب من خبث تلك الحية يتعوذ جميع أهل ذلك القليب عن خبث تلك الحية ونتنها وقذرها وما أعد الله في أنيابها من السم لاهله) (٣)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار (٨/ ٣٢٤)، والصحيفة السجادية.

<sup>(</sup>٢) تفسير علي بن إبراهيم، ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) الخصال، ج ٢ ص ٣٤.

[الحديث: ٩٠١] قال الإمام الرضا: (كان في بني إسرائيل رجل مؤمن، وكان له جار كافر فكان يرفق بالمؤمن ويوليه المعروف في الدنيا، فلما أن مات الكافر بنى الله له بيتا في النار من طين، فكان يقيه حرها، ويأتيه الرزق من غيرها، وقيل له: هذا بها كنت تدخل على جارك المؤمن فلان بن فلان من الرفق وتوليه من المعروف في الدنيا)(١)

(١) ثواب الاعمال، ص ١٦٣..

# الفصل الرابع

# الأحاديث المردودة حول المعاد

وهي الأحاديث التي نرى مخالفتها للقرآن الكريم، والقيم المرتبطة بالمعاد، وخاصة القيمتين الكبيرتين اللتين تتأسس عليهما جميع القيم الأخرى: العدالة، والرحمة.

وسنذكر هنا نهاذج عن تلك الأحاديث مع بيان أسباب ردها، مع التنبيه إلى أن رد الأحاديث هو رد لرواتها، أو تخطئة لهم، وليس ردا لحديث رسول الله على، أو أئمة الهدى، لأنا نعلم أنهم يستحيل أن يخالفوا القرآن الكريم.

وننبه أيضا إلى أن ردنا لبعض الأحاديث ليس ردا كليا، وإنها رد للصيغة التي روي بها، ولذلك يمكن أن يكون الحديث صحيحا في بعض جوانبه.

وقد قسمنا الأحاديث المردودة في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام:

١ ـ الأحاديث المردودة المتعارضة مع الرحمة.

٢ ـ الأحاديث المردودة المتعارضة مع العدالة.

٣ ـ الأحاديث المردودة لارتباطها بالتشبيه والتجسيم.

## أولا ـ الأحاديث المردودة المتعارضة مع الرحمة:

وهي الأحاديث التي تتعارض مع ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة وأحاديث أئمة الهدى من رحمة الله تعالى بالصالحين من عباده، وهذه بعض النهاذج عنها:

## النموذج الأول:

ما ورد في وصف موت رسول الله على وسكراته وشدته عليه في نفس الوقت الذي

تروى فيه الروايات الكثيرة عن الصالحين، وكيف يسر الله عليهم الوفاة، وقد أشار ابن كثير إلى ذلك الكم من الروايات الموضوعة حول وفاته على فقال: (وقد ذكر الواقدي وغيره في الوفاة أخبارًا كثيرةً فيها نكارات وغرابة شديدة، أضربنا عن أكثرها صفحا لضعف أسانيدها، ونكارة متونها، ولا سِيًا ما يورده كثير من القُصَّاص المتأخرين وغيرهم، فكثير منه موضوع لا محالة)(١)

من الأمثلة على تلك الروايات التي نرى ردها ما روي عن عائشة: (أنّ رسول الله كانت بين يديه رَكْوَة، أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء، فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده) (٢)

ومنها ما روي عنها أنها قالت: (مات النبي على وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي على (٣)

ومنها ما روي عنها أنها قالت: (ما أغبط أحداً بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله على)(٤)

وقد علق الفيض الكاشاني على ما ورد من ذلك في [إحياء علوم الدين] فقال متعجبا في الباب الخاص به [كلام المحتضرين من الصالحين]: (وقد ذكر أبو حامد في هذا الباب أقاويل الصحابة والتابعين وطائفة من الصوفية عند موتهم وبكاء بعضهم حينئذ وضحك

٣..

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٥/ ٢٥٦)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥١٠)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٤٤٦)

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٩٧٩)

بعضهم ونسب إلى بعضهم الطرب والاستبشار والسرور عند موته مع أنه ذكر في باب وفاة رسول الله على أنه اشتد في النزع كربه، وظهر أنينه، وترادف قلقه، وارتفع حنينه، وتغير لونه، وعرق جبينه، واضطربت في الانقباض والانبساط شهاله ويمينه، حتى بكى لمصرعه من حضره، وانتحب لشدة حاله من شاهد منظره، ولم يمهله ملك الموت ساعة، وذكر في الحكايات السابقة أن ملك الموت أمهل رجلا حتى توضأ وصلى ركعتين، وذكر في شأن الخليل والكليم في باب سكرات الموت ما سمعت، وهذا من أعجب العجائب، ولنطو ما ذكره في هذا الباب طيا فإن بعضه كلهات لا طائل تحتها وبعضه رعونات ودعاوي، ينادي أكثرها بالإعجاب)(۱)

ويدل لما ذكره الكاشاني ما ورد في تيسير موت الشهداء، كما قال ﷺ: (ما يجد الشهيد من مس القتل، إلا كما يجد أحدكم مس القرصة)(٢)

وقد علق عليه المناوي بقوله: (يعني أنه تعالى يهون عليه الموت ويكفيه سكراته وكربه، بل رب شهيد يتلذذ ببذل نفسه في سبيل الله طيبة بها نفسه؛ كقول خبيب الأنصاري حين قتل: ولست أبالى حين أقتل مسلما.. على أى شق كان لله مصر عي)(٣)

فإذا كان هذا كرامة من الله تعالى للشهداء، فإن أولى الناس بها سيدهم ومولاهم ومن بذل حياته كلها في سبيل الله، وهو رسول الله على ..

لذلك نرى أن كل ما يروى في وفاته على ما عدا مرضه وألمه لمرضه، من آثار الفئة

<sup>(</sup>١) المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، ج٨، ص/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٧٩٥٣)، والترمذي (١٦٦٨)، والنسائي (٣١٦١)، وابن ماجة (٢٨٠٢)

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٤/ ١٨٢)

الباغية التي حاولت أن تسيء إليه على في كل شيء، حتى في كيفية وفاته.. وإلا فإن رسول الله على الله على الله الله الله على الله عاش حياته كلها مشتاقا إلى الله، كان أسعد الناس بتلك اللحظات التي تقربه لذلك اللقاء..

ومما يؤيد هذا من كلام أئمة الهدى ما روي عن الإمام الصادق أنه سئل: (صف لنا الموت؟) فقال: (هو للمؤمنين كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه، فينقطع التعب والألم كله عنه. وللكافر كلسع الأفاعي، وكلدغ العقارب وأشد)، فقيل له: (فإن قوماً يقولون هو أشد من نشر بالمناشير، وقرض بالمقاريض، ورضخ بالحجارة، وتدوير قطب الأرحية في الأحداق؟)، فقال: (كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين، ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد، فذلك الذي هو أشد من هذا، إلا عذاب الآخرة، فإنه أشد من عذاب الدنيا)، قيل: (فها لنا نرى كافراً يسهل عليه النزع فينطفئ وهو يتحدث ويضحك ويتكلم، وفي المؤمنين من يكون أيضاً كذلك. وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد؟)، فقال: (ما كان من راحة هناك للمؤمنين فهو عاجل ثوابه، وما كان من شدة فهو تمحيصه من ذنوبه، ليرد إلى الآخرة نقياً نظيفاً مستحقاً لثواب الله، ليس له مانع دونه. وما كان من سهولة هناك على الكافر، فليوفي أجر حسناته في الدنيا، ليرد الآخرة وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب، وما كان من شدة على الكافر هناك، فهو ابتداء عقاب وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب، وما كان من شدة على الكافر هناك، فهو ابتداء عقاب الله عند نفاد حسناته. ذلكم بأن الله عَدْلٌ لا يجور)(۱)

فقد ذكر الإمام الصادق أن الشدة التي تصيب بعض المؤمنين هي لغرض تطهيرهم، حتى يدخلوا عالم البرزخ بنفوس طاهرة نقية، ورسول الله على أنقى من أن يحتاج إلى تطهير.

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا/ ١ / ٢٧٤.

## النموذج الثاني:

وهي الأحاديث التي تذكر بأن أرواح الشهداء توضع في حواصل طير خضر تسرح متنقلة في رياض الجنة، وتأوي إلى قناديل معلقة في العرض، بخلاف أرواح غيرهم من المؤمنين، والتي توضع في أجواف طير يعلق بثمر الجنة ولا ينتقل في أرجائها.

ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما روي عن مسروق قال: سألنا عبدالله (هو ابن مسعود) عن هذه الآية: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ الْمُواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ مسعود) عن هذه الآية: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الْمُواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ في جوفِ طيرٍ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، قال: أمّا إنّا سألنا عن ذلك، فقال: (أرواحُهم في جوفِ طيرِ خُصْر، لها قناديل معلّقة بالعرش، تسرحُ من الجنة حيث شاءتْ، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربّم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يَسْأَلوا، قالوا: يا رب، نريد أن تردّ أرواحَنا في أجسادِنا حتى نقتلَ في سبيلك مرةً أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا)(١)

ومنها ما روي عن أم هانئ أنها سألت رسول الله على: أنتزاور إذا متناً، ويرى بعضنا بعضًا؟ فقال رسول الله على: (تكون النسم طيرًا تعلق بالشجر، حتى إذا كانوا يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدِها)(٢)

فهذه الأحاديث لا تختلف عن تلك الأحاديث التي تصور الملائكة بصورة الحيوانات، مثلما يروون عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا بالبطحاء في عصابة فيهم

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۸۷)

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٧٣٨٧)

رسول الله على، فمرت سحابة، فقال: تدرون ما هذه، قالوا: سحاب، قال: والمزن، قالوا: والمزن، قالوا: لا، قال: إما والمزن، قال: والعنان، ثم قال: تدرون كم بعد ما بين السماء والأراضين، قالوا: لا، قال: إما واحدة أو اثنتين أو ثلاث وسبعين سنة، ثم السماء فوق ذلك، حتى عد سبع سموات، ثم فوق السابعة بحر بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك كله ثمانية أملاك أوعال، ما بين أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهم العرش بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهم العرش بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، والله تعالى فوق ذلك)(١)

فكل هذه الأحاديث من الأوهام التي وضعتها الفئة الباغية لتصرف عن المعاني القرآنية، وتملأ القلوب نفرة منها.. ولذلك كان فيها ورد في القرآن الكريم، غنى عن أكثر تلك التفاصيل التي يوردونها.

فالقرآن الكريم يكتفي بذكر النعيم العظيم الذي يجده هؤلاء المقربون بمختلف أصنافهم، ويذكر فرحهم الشديد به، ويذكر حياتهم الحقيقية، ويكتفي بذلك، لأن التفاصيل المرتبطة بذلك العالم لا يمكن لمن في هذا العالم أن يدركها.

وقد أشار الإمام الصادق إلى هذا المعنى عندما سئل عن أرواح المؤمنين، فقال: (في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها، ويشربون من شرابها، ويقولون ربّنا أقم لنا الساعة، وانجز لنا ما وعدتنا)، وسئل عن أرواح المشركين، فقال: (في النار يعذبون، ويقولون ربّنا لا تقم لنا الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتنا) (٢)، وهذا يدل على أن لهم أجسادهم الخاصة بهم، ولم يوضعوا في حواصل الطيور وغيرها.

<sup>(</sup>١) رواه وأبو داود في سننه، (٥/ ٩٣)، والدارمي في الرد على بشر المريسي/ ص ٤٤٨...

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦ / ٢٦٩، الحديث ١٢٢ و١٢٦.

بل قد روي ما يدل على إنكاره لتلك الروايات، فقد قيل له: (جعلت فداك يروون أنّ أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش)، فقال: (لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، لكن في أبدان كأبدانهم)(١)، وفي رواية: (فإذا قبضه الله عز وجل صيّر تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا)(٢)

## النموذج الثالث:

ما ورد في الأحاديث المرتبطة بجزاء غير المكلفين، والتي يمكن أن نقبل منها الاختبار الإلهي لأولئك الذين لم يتح لهم التكليف في الدنيا، ولكنا لا نستطيع أن نقبل منها ما عدا ذلك لمخالفته لقيم العدالة والرحمة الإلهية، ومن أمثلتها:

1. ما يروى أن رسول الله على قال: (أربعة يمتحنون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة، أما الأصم فيقول: يا رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: يا رب قد جاء الإسلام والصبيان يرمونني بالبعر، وأما الهرم فيقول: يا رب قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة بالبعر، وأما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار)(٣)

ونرى أن الحديث إلى هذا المحل يمكن قبوله، لكن الإضافة الواردة في الحديث،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦ / ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦ / ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٦٣٠١)

وهي: (فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها) تتنافى مع الرحمة الإلهية، ذلك أن الجزاء الإلهي مرتبط بموقفهم من ذلك الاختبار.

ويدل لهذا ما روي أنه هي قال: (إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم، فيسألهم ربهم عز وجل فيقولون: لم ترسل إلينا رسولا ولم يأتنا لك أمر، ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك، فيقول ربهم: أرايتم إن أمرتكم بأمر تطيعونه؟ فيقولون: نعم، فيأمرهم أن يعبروا جهنم فيدخلونها فينطلقون حتى إذا دنوا منها سمعوا لها تغيظا وزفيرا فيرجعون إلى ربهم فيقولون: ربنا أخرجنا منها، فيقول: ألم تزعموا أي إن أمرتكم بأمر تطيعوني، فيأخذ على ذلك من مواثيقهم فيقول: اعمدوا لها فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا فرجعوا فقالوا: ربنا! فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلها، فيقول: ادخلوها داخرين)، قال رسول الله شي: (فلو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلاما)(۱)

7. ماروي أن رسول الله على قال: (يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا وبالهالك في الفترة وبالهالك صغيرا، فيقول الممسوخ عقلا: يا رب لو آتيتني عقلا ما كان ما آتيته عقلا بأسعد بعقله مني، ويقول الهالك في الفترة: لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه منك عهد بأسعد بعهدك مني، ويقول الهالك صغيرا: يا رب لو آتيتني عمرا ما كان من آتيته عمرا بأسعد بعمره مني، فيقول الرب سبحانه: إني آمركم بأمر أفتطيعوني؟ فيقولون: نعم وعزتك بأسعد بعمره مني، فيقول الرب سبحانه: إني آمركم بأمر أفتطيعوني؟ فيقولون: نعم وعزتك فيقول: اذهبوا فادخلوا النار، ولو دخلوها ما ضرهم، فتخرج عليهم قوابس يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله عز وجل من شيء، فيأمرهم فيرجعون سراعا يقولون: خرجنا يا رب

<sup>(</sup>١) رواه البزار وابن مردويه، جمع الجوامع ١/ ٧٦٩

وعزتك نريد دخولها، فخرجت علينا قوابس ظننا أنها قد أهلكت ما خلق الله عز وجل من شيء، فيأمرهم الثانية، فيرجعون كذلك فيقولون مثل قولهم فيقول الله عز وجل سبحانه: قبل أن تخلقوا علمت ما أنتم عاملون وعلى علمي خلقتكم وإلى علمي تصيرون ضميهم، فتأخذهم النار)(١)

## ثانيا ـ الأحاديث المردودة المتعارضة مع العدالة:

وهي الأحاديث التي تتعارض مع كل تلك الزواجر التي وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة وأحاديث أئمة الهدى، بل تجعل منها مجرد تهديدات لا حقيقة لها.

وهذه بعض النهاذج عنها، والتي ورد بعضها في المصادر السنية، وبضعها في المصادر الشيعية، وبعضها ورد في كلا المصدرين:

#### ١. ما ورد في المصادر السنية:

من النهاذج والأمثلة على ما ورد في المصادر السنية:

# النموذج الأول:

وهي الأحاديث الكثيرة الواردة في الشفاعة، والمشوهة لمفهومها، حيث أنها تتعارض تماما مع كل الزواجر القرآنية، ومن أمثلتها:

١. ما ورد في الحديث أن رسول الله على قال: (فأنطلق فاستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن يلهمنيها الله، ثم أخر لربنا ساجدا فيقول: يا محمدٌ: ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي،

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٨٣ - ٨٤) والأوسط (٧٩٥١) ومسند الشاميين (٢٢٠٥) وأبو نعيم في الحلية (٥/ ١٢٧ و٩) ١٢٧ و٩.

فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيهان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد ارأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيهان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل)(١) رفي رواية: (ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك، وقل: يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول: يا رب! ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله، قال: فليس ذلك إليك ولكن وعزي، وكبريائي، وعظمتي وجريائي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله)(١)

٣. وفي رواية: (فيأتون فيقولون: يا محمدٌ أنت رسول الله وخاتم النبيين، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتى تحت العرش فأخر ساجدا لربي، ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه الله على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمدٌ!.. ارفع رأسك، سل تعط، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقال: يا محمدٌ! أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيها سوى ذلك من الأبواب، ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى) (٣)

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٥١٠)، ومسلم (١٩٣)

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٠ ٧٥)، ومسلم (١٩٣)

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤)، والترمذي (٢٤٣٤)

٤. ما ورد في الحديث أن رسول الله على تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: ﴿رَبِّمُ وَاللّٰهُ عَلَانٌ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، وقال عيسى عليه السلام: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَمُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨]، فرفع يديه وقال: (اللهم أمتي أمتي)، وبكى، فقال الله عز وجل: (يا جبريل اذهب إلى محمد، وربك أعلم، فسله ما يبكيك؟) فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فسأله فأخبره رسول الله على الله على الله الله: (يا جبريل، اذهب إلى محمد، فقل: إنا سنرضيك في أمتك، ولا نسوؤك)"

فهذا الحديث، والذي قد يستدل به على رحمة رسول الله على بأمته، إلا أنه يسيء في نفس الوقت لرحمة الله تعالى، ذلك أن رحمة الله تعالى بخلقه واحدة، وهي بحسب أعمالهم، لا بحسب الأمم التي ينتسبون إليها.. بالإضافة إلى أن رحمة رسول الله على بالعالمين جميعا، وليست خاصة بأمته فقط.

٥. ما ورد في الحديث من تصنيف الشفعاء بحسب أنسابهم وبلدانهم، لا بحسب أعلم، ومنها ما روي أن رسول الله على قال: (أول من أشفع له من أمتي أهل بيتي، ثم الأقرب فالأقرب من قريش والأنصار، ثم من آمن بي، واتبعني من أهل اليمن، ثم من سائر العرب، ثم الأعاجم، وأول من أشفع له أولو الفضل)(٢)

ومثله ما يروونه عنه ﷺ أنه قال: (أول من أشفع له من أمتي أهل المدينة، وأهل

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۱۹۱) ۳٤٦ - (۲۰۲)

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الكبير (١٢/ ٤٢١/ ١٣٥٥)

مكة، وأهل الطائف)(١)

وقریب منهم ما یروی أن رسول الله ﷺ قال: (الحاج یشفع فی أربعمائة من أهل بیته و يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)(٢)

7. ما رواه عقبة بن عامر قال: جئت في اثني عشر راكباً حتى حللنا برسول الله على فقال أصحابي: من يرعى إبلنا وننطلق فنقتبس من رسول الله على، فإذا راح اقتبسناه ما سمعنا من رسول الله على؟ فقلت: أنا، ثم قلت في نفسي: لعلي مغبون، يسمع أصحابي ما لا أسمع من نبي الله على، فحضرت يوماً فسمعت رجلاً قال: قال رسول الله على: (من توضأ وضوء كاملاً ثم قام إلى صلاة كان من خطيئته كيوم ولدته أمه)، فتعجبت من ذلك، فقال عمر بن الخطاب: فكيف لو سمعت الكلام الآخر كنت أشد عجباً! فقلت: أردد علي جعلني الله فداءك، فقال عمر بن الخطاب: إن نبي الله على قال: (من مات لايشرك بالله شيئاً فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، ولها ثهانية أبواب)(٣)

٧. ما روي أن النبي على قال: (أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار، قال: فيقولون: يا محمد ننشدك الشفاعة، قال: فآمر الملائكة أن يقفوا بهم، قال: فأنطلق واستأذن على الرب عز وجل فيأذن لي فأسجد وأقول: يا رب قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار، قال: فيقول لي: انطلق فأخرج منهم قال: فانطلق وأخرج منهم من شاء الله أن أخرج..)(٤)

٨. ما روي أن النبي ﷺ قال: (فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة، وشفع النبيون،

<sup>(</sup>١) الطبراني في الكبير (١٢/ ٤٢١ / ١٣٥٥٠)

<sup>(</sup>٢) رواه البزار (٨/ ١٦٩، رقم ٣١٩٦) قال الهيثمي (٣/ ٢١١)

<sup>(</sup>٣)رواه الطبراني في الأوسط، وابن عساكر (٤١/ ٤٩٥)

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال.

وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط)(١)

٩. ما ورد في حديث الشفاعة الطويل: (يقول الله عزاً وجلاً ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيهان فأخرجوه من النار) (٢)؛ وفي لفظ آخر: (أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيهان فأخرجوه من النار، فيخرجون خلقاً كثيرا)،

١٠ ما ورد في الحديث: (أتانى جبريل فبشرنى أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق)(٣)

11. ما ورد في حديث: (أتانى جبريل، فخيرنى بين الشفاعة وبين أن يغفر لنصف أمتى، فاخترت الشفاعة، فقيل: اشفع لنا فقال: شفاعتى لكم، فلم أكثروا عليه قال: (من لقى الله يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة)(٤)

## النموذج الثاني:

وهو ما يطلق عليه حديث الشفاعة الطويل، وقد ذكرنا في محال أخرى، أنا لا نتجرأ على رده جميعا، لكنا لا نستطيع أن نقبله كذلك جميعا.

ونص الحديث هو ما حدث به أبو هريرة أن رسول الله على (أتي بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهش منها نهشة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث مطول رواه مسلم ورقمه (١٨٣)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦/ ٢٧٢١، رقم ٧٠٤٩)، ومسلم (١/ ٩٤، رقم ٩٤)

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٤/ ٤٠٤ رقم ١٩٦٣٤) والطبراني في الصغير (٢/ ٦٢ رقم ٧٨٤)

البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لى دعوة دعوتها على قومي، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنى قد كنت كذبت ثلاث كذبات ـ فذكر هن أبو حيان في الحديث ـ نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى فيأتون، موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله بر سالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنى قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسى نفسى، نفسى، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسي ابن مريم، فيأتون عيسي، فيقولون: يا عيسي أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد، فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا، لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه، واشفع تشفع فأرفع رأسي، فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيها سوى ذلك من الأبواب، ثم قال: والذي نفسي بيده، إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كها بين مكة وحمير، أو كها بين مكة وبصرى)(١) ومن أهم الانتقادات الموجهة لهذا الحديث:

أولا ـ أن أهل المحشر ـ كما ذكرت النصوص المقدسة ـ متفاوتون جدا في نعيمهم وعذابهم بحسب أعمالهم المجسدة لهم، ولذلك وضعهم جميعا في محل واحد، واعتبارهم جميعا يطلبون الشفاعة للتعجيل بانعقاد المحكمة الإلهية ـ كما ورد في الرواية ـ غير صحيح.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ورد في النصوص ما يدل على أن الزمن في الآخرة يكون مرتبطا بالأعمال، ولذلك تمر على المؤمن كل تلك الفترة الطويلة من الانتظار قصيرة جدا لا يكاد يشعر بها، وقد سبق أن ذكرنا ما ورد في الحديث عن رسول الله على، أنه قال: (يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)، فقيل: ما أطول هذا اليوم، فقال النبي على: (والذي نفسي بيده، إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا)(٢)، وفي

(١) البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤)، والترمذي (٢٤٣٤)

(٢) رواه أبو يعلى والبيهقي في الشعب، انظر: المغني عن حمل الأسفار (ص/ ١٩٠١)

رواية: (يهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب)، وفي رواية: (إن الله ليخفف على من يشاء من عباده طوله كوقت صلاة مفروضة)

ولذلك نرى أن الناس المذكورين في الرواية ليسوا جميع الخلق، وإنها هم الكفار، أو ربها أولئك الذين واجهوا الأنبياء ولم يعرفوا حرمتهم، لكنهم أدركوا قيمتها في ذلك الحين. بالإضافة إلى ذلك فإن تلك الرواية تتنافى مع هذا المشهد القرآني الذي صور النفخ في الصور، وما يحصل بعده، فقد قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّهَاوَاتِ وَمَنْ فِي اللَّرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ الله ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (١٨) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبُّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحُقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بِنُورِ رَبُّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحُقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٩) وَوُفِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَذَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحُقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٩) وَوُفِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَذَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحِقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٩)

وبعدها أخبر الله تعالى مباشرة عن القرار الذي يقر فيه كل شخص بحسب عمله، فقال: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوا بُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنَتُهَا فقال: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوا بُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنَتُهَا أَلُمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧١) قِيلَ ادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى المُتَكَبِّرِينَ (٧٢) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الجُنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ مَثُوى المُتَكَبِّرِينَ (٧٢) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الجُنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ مَثُولَ اللهَ مُنْ خَزَنتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (٣٧) وَقَالُوا الْحُمْدُ لللهَ اللَّذِينَ وَقَالُ وَقَالُ وَالْحُمْدُ لللهُ اللَّذِينَ وَعَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ مَنْ مَنْ الْجُنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ (٧٤) ﴾ [الزمر: صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوّاً مِنَ الجُنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ (٧٤) ﴾ [الزمر: ٢٧٤]

ثانيا ـ أن الحديث يذكر معنى خطيرا لا يتناسب مع عظمة الله، ولا مع ما ورد في النصوص المقدسة عن رحمة الله في الآخرة، ففيه: (إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله)

فهل يمكن أن تكون رحمة الله التي وسعت كل شيء قد زالت في ذلك الحين، وحل بدلها الغضب.. أم أن رحمة الله تعالى موجودة في كل حين، كما أن غضبه موجود في كل حين.. ولكن الاختلاف بحسب القابل والمحل.. أما الله فأعظم من أن تغيره الأحوال، أو تجري عليه الأحداث؟

مع أن رسول الله على نفسه ذكر في الحديث أن رحمة الله تعالى في الآخرة، وبحسب القابل لها، تكون أعظم ظهورا من رحمته في الدنيا، لضيق وعاء الدنيا، كما ورد في الحديث: (إن الله خلق مائة رحمة، رحمة منها قسمها بين الخلائق وتسعة وتسعين إلى يوم القيامة)(١)

ثالثا ـ من التفاصيل التي وردت في الرواية، والتي لا نرى مناسبة لها، ما ذكره من أن الأنبياء عليهم السلام يبررون عدم تقدمهم للشفاعة باهتمامهم بأنفسهم، وذلك غير صحيح، فالأنبياء ممتلئون رحمة بالخلق، مثلهم مثل رسول الله على.. ولذلك يستحيل أن يكون ذلك هو السبب.

ومثل ذلك ادعاؤهم أن لهم أخطاء تحول بينهم وبين الدعاء، وذلك غير صحيح أيضا، فلا يكون النبي نبيا حتى يكون عارفا بالله، والعارف بالله يعلم أن رحمة الله أوسع من أن تضيق بخاطئ.

أما ما نراه في هذا في حال صحته، فهو أن الأنبياء عليهم السلام في ذلك المحل تبع لرسول الله على، كما ورد في الحديث: (لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى) (٢)، بل كما نص على ذلك بصراحة قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ النّبِيّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني (١١/ ٣٧٤، رقم ٢٠٤٧) قال الهيثمي (١٠/ ٢١٤)/ رواه الطبراني والبزار، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/ ٣٨٧، رقم ١٥١٥) قال الهيثمي (١/ ١٧٤)/ رواه أحمد، وأبو يعلي، والبزار.

وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى فَرَخُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى فَكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٨١) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٨١) فَمَنْ تَولَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَلُ مُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [آل عمران: ٨١، ٨٢]

ولهذا فإن الأنبياء عليهم السلام في ذلك المحل الذي طلب منهم فيه دعوة الله تعالى أرسلوا من طلب منهم ذلك إلى رسول الله على لا باعتبارهم خاطئين، ولا باعتبار حرصهم على أنفسهم، وإنها باعتبار رسول الله على أنفسهم، وإنها باعتبار رسول الله على في ذلك المحل هو الإمام الذي لا يصح أن يتقدم على أحد.

والعجب أن هذا الحديث يذكر أن نوحا عليه السلام أعطاه الله تعالى دعوة واحدة، وأن نصيبه من الدعاء قد انتهى، كما ورد في الحديث: (وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي)، فهل نزل كرم الله إلى هذه الدرجة بحيث يمنح لعباده المقربين دعوة واحدة.

ثم إنا نرى الله تعالى يثني على نوح عليه السلام، ويثني على ما قام به من الدعاء على قومه، فكيف نضرب القرآن بهذا الحديث الذي يوهم أن نوحا عليه السلام أخطأ في الدعاء على قومه.

وهكذا نرى الحديث يرمي إبراهيم عليه السلام بالكذب، بل بثلاث كذبات خطيرة، وأن تلك الكذبات حالت بينه وبين أن يدعو الله..

بناء على هذا؛ فإن الجزء المتيقن في هذا الحديث إثبات الشفاعة العظمى لرسول الله على بناء على هذا؛ فإن الجزء المتيقن في هذا الحديث عنه في الانتظار والبحث عمن يتكفل بذلك.

وهي نوع من الدروس المقدمة لهم في هذا المجال، لأن أساس الإجرام الذي وقع فيه المنحرفون الانحراف عن الأنبياء وعدم تعزيرهم وتوقيرهم وطاعتهم، ولذلك يكتشفون في ذلك الموقف قيمتهم، وأهمتيهم، ويعرفون مدى نصحهم، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٧]

#### النموذج الثالث:

ما ورد في الأحاديث المرتبطة بغير المكلفين والمنافية للعدالة، ومن أمثلتها:

1. ما روي أن رسول الله على سئل عن أولاد المسلمين أين هم؟، فقال: (في الجنة) وسئل عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة؟، فقال: (في النار)، فقيل له: (لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام) قال: (ربك أعلم بها كانوا عاملين، والذي نفسي بيده لئن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار) (١)

٢. ما روي عن سلمة بن يزيد الجعفي: قال: أتيت أنا وأخي رسول الله على فقلنا: (إن أمنا ماتت في الجاهلية، وكانت تقري الضيف، وتصل الرحم، فهل ينفعها من عملها ذلك شيء؟)، قال: (لا) قلنا له: (فإن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث) فقال: (الموؤودة والوائدة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم)(٢)

وهذا الحديث زيادة على تناقضه مع عدالة الله المطلقة والتي قد تدرك بالعقل يتناقض

بهية كي اعرفها فأعيانا، انظر: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لعبد الرحمن بن على بن الجوزي/ ٢/ ٩٢٤.

<sup>(</sup>۱) الحديث أورده ابن حجر في الإصابة (۱۷٤ / ۱۷۵) قال البيهقي: هذا منكر وقد خبط فيه يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف جدا. وهكذا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱ / ۵۷) وقال رواه البزار وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به، وقال ابن الجوزي/ هذا حديث لا يصح قال احمد بن حنبل يحيى بن المتوكل يروي عن بهية احاديث منكرة وهو واهي الحديث وقال يحيى ليس بشيء وقال علي والفلاس والنسائي هو ضعيف قال ابن حبان ينفرد باشياء ليس لها اصول وقال السعدي سألت عن

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٧١٧) وأحمد (٩٣ ١٥٤) البخاري في التاريخ الكبير (٤ ص/ ٧٢) والدارقطني في العلل (٥ / ١٦١)

مع القرآن الكريم الذي نص على أن المؤودة تسأل عن أي ذنب قُتلت ليكون ذلك تهديداً لقاتلها، فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا اللَّوْوُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾ (التكوير: ٨ ـ ٩)

زيادة على ذلك تصريح النصوص الصحيحة بعكس ذلك، وأنها في الجنة، وقد يكون ذلك رحمة خاصة بها، ولذلك قرنت بالشهيد في قوله على: (النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والمولود في الجنة، والمولود في الجنة)(١)

لكن للأسف، ومع مخالفة ذلك الحديث للقرآن الكريم، ولقيم العدالة، حيث تعفى الوائدة الظالمة من العذاب، في نفس الوقت الذي تتوعد الموؤوة الصغيرة المظلومة به، نجد من يدافع عنه، لا لشيء إلا للحرص على أولئك الرواة الذين رووه، حتى لا يتهموا بالكذب.

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن عبد البر عند كلامه عن هذا الحديث: (وهو حديث صحيح من جهة الإسناد إلا أنه محتمل أن يكون خرج على جواب السائل في عين مقصودة، فكانت الإشارة إليها والله أعلم، وهذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث لمعارضة الآثار له، وعلى هذا يصح معناه، والله المستعان)(٢)

وقال ابن القيم: (الجواب الصحيح عن هذا الحديث: أن قوله (إن الوائدة والموءودة في النار) جواب عن تينك الوائدة والموءودة، اللتين سئل عنها، لا إخبار عن كل وائدة وموءودة، فبعض هذا الجنس في النار، وقد يكون هذا الشخص من الجنس الذي في

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد (٧/ ٨٤) وأحمد (٥/ ٥٨ و٤٠٩) وأبو داود (٢٥٢١)

<sup>(</sup>۲) التمهيد ۱۸ / ۱۲۰

وقال الألباني: (إن الحديث خاص بموءودة معينة وحينئذ (ال) في (المؤودة) ليست للاستغراق بل للعهد. ويؤيده قصة ابني مليكة)(٢)

وغيرها من الأقوال التي قيل بها بسبب الحرص على الرواة، لا على القيم التي جاء بها القرآن الكريم، ودعا إلى تفعيلها في كل شيء.

٣. ما ورد من الأحاديث التي تتفق مع الرحمة الإلهية إلا أنها لا تتفق مع العدالة المطلقة، ومن الروايات التي يروونها في هذا المجال أن رسول الله قال يحكي رؤيا رآها: (فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط) ثم قال: (وأما الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة) فقال بعض المسلمين: (يا رسول الله وأولاد المشركين)، فقال رسول الله قال الله على الفطرة)

## النموذج الرابع:

ما ورد في الأحاديث الموهمة بأن الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء من غير موازين وقوانين تضبط ذلك، وهو ما يتنافى مع ما ورد في القرآن الكريم من العدالة الإلهية المطلقة. ومن أمثلة تلك الأحاديث ما رووه من احتجاج الجنة والنار، وأن الله تعالى ينشئ للنار خلقا يسكنهم إياها، وهذا الحديث غير محفوظ مهذه الصيغة، بل لفظه الصحيح، هو

<sup>(</sup>١) أحكام أهل الذمة (٢/ ٩٥)

<sup>(</sup>٢) مشكاة المصابيح (١/ ٣٩)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ١٢ / ٣٨٥ و٣٨٦ و٣٨٧ و٣٨٨ ومسلم رقم (٢٢٧٥)

قوله على: (تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين؛ وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال الله عزَّ وجلَّ، للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنها أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكها ملؤها. فأما النار فلا تمتليء حتى يضع رجله فيها فتقول: قط قط فهنالك تمتليء وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عزَّ وجلَّ من خلقه أحداً، وأما الجنة فإن الله عزَّ وجلَّ من خلقه أحداً، وأما الجنة فإن الله عزَّ وجلَّ ينشيء لها خلقاً آخر)(١)

ولو فرضنا صحة ما استدلوا به،أو فرضنا أن المراد بالرجل في الحديث خلق من خلق الله، فقد يكون لهذا الخلق خاصية التنعم بالنار، فتكون جهنم نعيها لهم، أو أن لا يكون لها أي تأثير عليهم، كها أنه ليس لها أي تأثير على خزنة جهنم وزبانية النار

## ٢. ما ورد في المصادر الشيعة:

من الناذج والأمثلة على ما ورد في المصادر الشيعية:

# النموذج الأول:

وهي الأحاديث الواردة في الشفاعة، والمشوهة لمفهومها، حيث أنها تتعارض تماما مع كل الزواجر القرآنية، ومن أمثلتها:

١. ما يروون أن رسول الله ﷺ قال: (إذا كان يوم القيامة وُلّينا حساب شيعتنا، فمن كانت مظلمته فيها بينه وبين الله عزّ وجلّ، حكمنا فيها فأجابنا، ومَن كانت مظلمته بينه وفيها بين الناس، استوهبناها فوُهبت لنا، ومن كانت مظلمته فيها بينه وبيننا كنا أحقّ مَن عفا

٣٢.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٧٤٤٩) ومسلم برقم (٢٨٤٦)

٢. ما يروونه عن الإمام الباقر أنه قال: (لفاطمة وقفةٌ على باب جهنم، فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر، فيُؤمر بمحبّ قد كثُرت ذنوبه إلى النار، فتقرأ بين عينيه محبّاً فتقول: إلهي وسيدي، سمّيتني فاطمة، وفطمتَ بي مَن تولاّني وتولّى ذريتي من النار، ووعدُك الحقّ وأنت لا تخلف الميعاد، فيقول الله عزّ وجلّ: صدقتِ يا فاطمة، إني سميتك فاطمة، وفطمت بكِ مَن أحبك وتولالك وأحبّ ذريتك وتولاهم من النار، ووعدي الحقّ وأنا لا أخلف الميعاد، وإنها أمرت بعبدي هذا إلى النار، لتشفعي فيه فأشفّعك، ليتبيّن لملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقفك مني ومكانتك عندي، مَن قرأت بين عينيه مؤمناً فجذبت بيده وأدخلته الجنة)(٢)

٣. ما يروونه عن الإمام الباقر - في حديث طويل - من ورود فاطمة على المحشر، إلى أن قال: (فإذا صارت عند باب الجنة تلتفت، فيقول الله: يا بنت حبيبي، ما التفاتك وقد أمرت بك إلى جنتي؟.. فتقول: يا ربّ، أحببت أن يُعرف قدري في مثل هذا اليوم، فيقول الله: يا بنت حبيبي، ارجعي فانظري من كان في قلبه حبٌّ لكِ أو لأحد من ذريّتك، خذي بيده فأدخليه الجنة.. فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنة، يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتوا، فإذا التفتوا يقول الله: يا أحبائي، ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي؟.. فيقولون: يارب، أحببنا أن يُعرف قدرنا في مثل هذا اليوم، فيقول الله: يا أحبائي، ارجعوا وانظروا مَن أحبكم لحبّ فاطمة، انظروا مَن أطعمكم لحبّ فاطمة، انظروا مَن كساكم لحبّ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٨ / ٤٠، عن: العيون ص٢١٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٨ / ٥١، عن: العلل ص٧١.

فاطمة، انظروا مَن سقاكم شربةً في حبّ فاطمة، انظروا مَن ردّ عنكم غيبةً في حبّ فاطمة، فخذوا بيده وأدخلوه الجنة)(١)

٤. ما يروونه عن رسول الله على أنه قال: (ما من أهل بيت يدخل واحد منهم الجنة إلا دخلوا أجمعين الجنة، قيل: (وكيف ذلك؟). قال: (يشفع فيهم فيُشفّع حتى يبقى الخادم، فيقول: (يارب، خويدمتي قد كانت تقيني الحرّ والقرّ، فيُشفّع فيها)(٢)

٥. ما يروونه عن الإمام الباقر أنه سئل: إنّ لنا جارا ينتهك المحارم كلّها، حتى أنّه ليترك الصلاة فضلا عن غيرها؟ فقال: (سبحان الله وأعظم ذلك ألا أخبركم بمن هو شرّ منه أما إنّه ليس من عبد يذكر عنده أهل البيت فيرقّ لذكرنا الا مسحت الملائكة ظهره وغفر له ذنوبه كلّها الا أن يجيء بذنب يخرجه من الايمان، إنّ الشفاعة لمقبولة وما تقبّل في ناصب وانّ المؤمن يشفع لجاره وماله حسنة فيقول: يا ربّ جارى كان يكفّ عنى الأذى فيشفع فيه فيقول الله تبارك وتعالى: أنا ربّك وأنا أحق من كافي عنك فيدخله الجنّة وماله من حسنة وإن أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنسانا فعند ذلك يقول؟ أهل النار: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ أَدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنسانا فعند ذلك يقول؟ أهل النار: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ
أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنسانا فعند ذلك يقول؟ أهل النار: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ

٦. ما يروونه عن الإمام الباقر أنه قال: (إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد، من الأولين والآخرين عراة حفاة فيوقفون على طريق المحشر حتى يعرقوا عرقا شديدا: وتشتد أنفاسهم، فيمكثون بذلك ما شاء الله وذلك قوله: ﴿فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار (٤٣/ ٦٥)

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٨ / ٥٦، عن: الاختصاص.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٨/ ١٠١

[طه: ١٠٨]، ثم ينادي مناد من تلقاء العرش: أين النبي الامي؟.. فيقول الناس قد أسمعت كلا فسم باسمه، فينادي: أين نبي الرحمة محمد بن عبد الله؟ فيقوم رسول الله في فيتقدم أمام الناس كلهم حتى ينتهي إلى حوض طوله مابين أيلة وصنعاء، فيقف عليه ثم ينادي بصاحبكم فيقوم أمام الناس فيقف معه، ثم يؤذن للناس فيمرون، فبين وارد يومئذ وبين مصروف فإذا رأى رسول الله في من يصرف عنه من محبينا أهل البيت بكي، وقال: يارب شيعة علي، يارب شيعة علي، قال: فيبعث الله إليه ملكا فيقول له: مايبكيك يامحمد؟ قال: فيقول: وكيف لا أبكي لاناس من شيعة أخي علي بن أبي طالب أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار ومنعوا من ورود حوضي؟ فيقول الله عز وجل له: يا محمد إني قد وهبتهم ألك، وصفحت لك عن ذنوبهم، وألحقتهم بك وبمن كانوا يتولون من ذريتك وجعلتهم في زمرتك، وأوردتهم حوضك، وقبلت شفاعتك فيهم، وأكرمتك بذلك)(١)

## النموذج الثاني:

وهو حديث طويل يروى عن الإمام علي مرفوعا إلى رسول الله على، وفيه الكثير من الأحداث المرتبطة بالمحشر، وهو مملوء بالتفاصيل التي قد يصح بعضها، ولكن هناك مبالغات في التفاصيل نرى أنها أقرب إلى أحاديث القصاص والوعاظ المتأثرين بكعب الأحبار وغيره منها بأحاديث رسول الله على.

ونص الحديث ما يروونه عن الإمام علي أنه قال: دخل على رسول الله على ذات يوم على فاطمة وهي حزينة، فقال لها: ما حزنك يا بنية؟ قالت: يا أبت ذكرت المحشر ووقوف الناس عراة يوم القيامة، قال: يا بنية إنّه ليومٌ عظيم، ولكن قد أخبرني جبريل عن الله عزّ

(١) أمالي الطوسي: ١/ ٦٤

وجلّ أنّه قال: أوّل من تنشقّ عنه الأرض يوم القيامة أنا، ثمّ أبي إبراهيم، ثمّ بعلك عليّ بن أبي طالب، ثمّ يبعث الله إليك جريل في سبعين ألف ملك، فيضرب على قبرك سبع قباب من نور، ثمّ يأتيك إسر افيل بثلاث حُلل من نور فيقف عند رأسك فيناديك: يا فاطمة ابنة محمّد قومي إلى محشرك، فتقومين آمنة روعتك مستورة عورتك، فيناولك إسرافيل الحُلل فتلبسينها، ويأتيك روفائيل بنجيبة من نور زمامها من لؤلؤ رطب عليها محفّة من ذهب، فتركبينها ويقود روفائيل بزمامها وبين يديك سبعون ألف ملك بأيديهم ألوية التسبيح، فإذاجدٌ بك السر استقبلتك سبعون ألف حوراء يستبشر ون بالنظر إليك، بيد كلّ واحدة منهن مجمرة من نور يسطع منها ريح العود من غير نار، وعليهن أكاليل الجوهر مرصّع بالزبر جد الأخضر، فيسر ن عن يمينك، فإذا سر ت مثل الذي سر ت من قرك إلى أن لقيتك استقبلتك مريم بنت عمران في مثل من معك من الحور فتسلّم عليك وتسير هي ومن معها عن يسارك، ثمّ تستقبلك أمّك خديجة بنت خويلد أوّل المؤمنات بالله ورسوله ومعها سبعون ألف ملك بأيديهم ألوية التكبير، فإذا قربتِ من الجمع استقبلتك حوّاء في سبعين ألف حوراء ومعها آسية بنت مزاحم، فتسير هي ومن معها معك، فإذا توسّطت الجمع وذلك أنَّ الله يجمع الخلائق في صعيد واحد فتستوى بهم الأقدام، ثمَّ ينادي مناد من تحت العرش يسمع الخلائق: غضّوا أبصاركم حتّى تجوز فاطمة الصدّيقة بنت محمّد على ومن معها.

فلا ينظر إليك يومئذ إلا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وعليّ بن أبي طالب، ويطلب آدم حوّاء فيراها مع أمّك خديجة أمامك، ثمّ ينصب لك منبر من النور فيه سبع مراقي بين المرقاة إلى المرقاة صفوف الملائكة بأيديهم ألوية النور، وتصطفّ الحور العين عن يمين المنبر وعن يساره، وأقرب النساء منك (معك) عن يسارك حوّاء وآسية بنت مزاحم،

فإذا صرت في أعلى المنبر أتاك جبريل عليه السلام فيقول لك: يا فاطمة سلي حاجتك، فتقولين: يا ربّ أرني الحسن والحسين فيأتيانك وأوداج الحسين تشخب دماً وهو يقول: يا ربّ نُحذ لي اليوم حقّي ممّن ظلمني، فيغضب عند ذلك الجليل وتغضب لغضبه جهنّم والملائكة أجمعون، فتزفُر جهنّم عند ذلك زفرةً، ثمّ يخرج فوج من النار ويلتقط قتلة الحسين وأبناءهم وأبناء أبناءهم، ويقولون: ياربّ إنّا لم نحضر الحسين، فيقول الله لزبانية جهنّم: خذوهم بسياهم بزرقة الأعين وسواد الوجوه، خذوا بنواصيهم فألقوهم في الدرك الأسفل من النار، فإنّهم كانوا أشدّ على أولياء الحسين من آبائهم الذين حاربوا الحسين فقتلوه فيسمع شهيقهم في جهنم.

ثمّ يقول جبريل عليه السلام: يا فاطمة سلي حاجتك، فتقولين: يا ربّ شيعتي، فيقول الله عزّ وجلّ: قد غفرت لهم، فتقولين: يا ربّ شيعة ولدي، فيقول الله: قد غفرت لهم، فتقولين: يا ربّ شيعة شيعتي، فيقول الله: انطلقي فمن اعتصم بك فهو معك في الجنّة، فعند ذلك يودّ الخلائق أنّهم كانوا فاطميّين، فتسيرين ومعك شيعتك وشيعة ولدك وشيعة أمير المؤمنين آمنة روعاتهم مستورة عوراتهم، قد ذهبت عنهم الشدائد وسهّلت لهم الموارد، يخاف الناس وهم لا يظمأون.

فإذا بلغتِ باب الجنة تلقّتك اثنتا عشر ألف حوراء لم يتلقّين أحداً قبلك ولا يتلقّين أحداً بعدك، بأيديهم حِراب من نور على نجائب من نور، رحائلها من الذهب الأصفر والياقوت، أزمّتها من لؤلؤ رطب، على كلّ نجيب نمرقة من سندس منضود، فإذا دخلت الجنّة تباشر بك أهلها، ووضع لشيعتك موائد من جوهر على أعمدة من نور، فيأكلون منها والناس في الحساب، وهم فيها اشتهت أنفسهم خالدون، وإذا استقرّ أولياء الله في الجنّة، زارك آدم ومن دونه من النبيّين، وإنّ في بطنان الفردوس لؤلؤتان من عرق واحد لؤلؤة

بيضاء ولؤلؤة صفراء، فيها قصور ودور في كلّ واحدة سبعون ألف دار، البيضاء منازل لنا ولشيعتنا، والصفراء منازل لابراهيم وآل إبراهيم (عليهم السلام)

قالت: يا أبة فها كنت أُحبّ أن أرى يومك ولا أبقى بعدك، قال: يا بنيّة لقد أخبرني جبريل عن الله عزّ وجلّ أنّك أوّل من يلحقني من أهل بيتي، فالويل كلّه لمن ظلمك والفوز العظيم لمن نصرك)(١)

## ثالثا ـ الأحاديث المردودة لارتباطها بالتشبيه والتجسيم:

وهي الأحاديث التي تربط أحداث المعاد، سواء في الموقف والمحشر، أو في دار الجزاء، بما يوهم التشبيه والتجسيم، وهذه بعض الناذج عنها:

## النموذج الأول:

ما ورد في حديث طويل يفصل أحداث اليوم الآخر بطريقة بعيدة جدا عن المنهج القرآني، وما ورد في الأحاديث القطعية (٢)؛ فمن المشاهد الواردة فيه، والتي تخالف التصوير القرآني لأحداث اليوم الآخر هذا المشهد: (ثم تقفون موقفا واحدا، مقدار سبعين عاما لا ينظر إليكم، ولا يقضى بينكم، فتبكون حتى تنقطع الدموع، ثم تدمعون دماء وتعرقون حتى يبلغ ذلك منكم أن يلجمكم، أو يبلغ الأذقان، فتضجون، وتقولون: من يشفع لنا إلى ربنا ليقضي بيننا؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، وكلمه قبلا، فيأتون آدم، فيطلبون إليه ذلك، فيأبى، فيقول: ما أنا صاحب ذلك، ثم يسعون

<sup>(</sup>١) تفسير فرات/ ٤٤٤ ح٥٨٧، بحار الأنوار، ٤٣/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير: (١/ ٢٧٠)، وقد ذكر ابن كثير أنه رواه جماعات من الأئمة في كتبهم، كابن جرير في تفسيره، والطبراني في المطولات، والحافظ البيهقي في كتابه البعث والنشور، والحافظ أبي موسى المديني في المطولات أيضا من طرق متعددة عن إسهاعيل ابن رافع قاص أهل المدينة.

للأنبياء نبيا نبيا، كلما جاءوا نبيا أبى عليهم. قال رسول الله على حتى تأتوني، فأنطلق، حتى الأنبياء نبيا نبيا، كلما جاءوا نبيا أبى عليهم. قال رسول الله: ما الفحص قال: موضع قدام العرش حتى يبعث الله إلى ملكا، فيأخذ بعضدي، فيرفعني، فيقول لي: يا محمد، فأقول: نعم لبيك يا رب، فيقول ما شأنك؟ - وهو أعلم - فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة، فشفعني في خلقك، فاقض بينهم، فيقول شفعتك، أنا آتيكم، فأقضي بينكم)(١)

فهذا المشهد التجسيمي، والذي يجعل الخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم يستوون في ذلك الموقف والتألم فيه لمدة سبعين سنة يتنافى مع ما ورد في النصوص المقدسة من اختلاف مواقف الناس في القيامة.

ومن المشاهد التجسيمية الواردة في الحديث، والتي يتعلق بها المجسمة مع تنافيها التام مع ما ورد في القرآن الكريم من تنزيه الله، هذا المشهد الذي يرفعه أبو هريرة إلى رسول الله على، والذي يقول فيه: (فأرجع فأقف مع الناس، فبينها نحن وقوف، إذا سمعنا حسا من الله على، والذي يقول فيه: (فأرجع فأقف مع الناس، فبينها نحن وقوف، إذا سمعنا حسا من السهاء شديدا، فينزل أهل السهاء الدنيا مثل من في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض، أشرقت الأرض بنورهم، وأخذوا مصافهم، وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لا وهو آت، ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظلل من الغهام والملائكة، ويحمل عرشه يومئذ ثهانية، وهم اليوم أربعة، أقدامهم على تخوم الأرض السفلى، والأرض والسموات إلى حجرهم والعرش على مناكبهم، لهم زجل من تسبيحهم، يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الأرب الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، فيضع الله كرسيه حيث شاء

(١) النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير: (١/ ٢٧٠)

من أرضه، ثم يهتف بصوته، فيقول: يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصت لكم من يوم خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع قولكم، وأرى أعمالكم، فأنصتوا إلي، فإنها هي أعمالكم، وصحفكم، تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)(١)

فهذا المشهد يصور الله تعالى راكبا في الغمام، ثم يجلس على الكرسي، وعلى الأرض، ثم يخاطب عباده بحرف وصوت.. وهي جميعا مشاهد يغرم بها المجسمة، لأنهم لا يستطيعون أن يؤمنوا بإله ليس كمثله شيء.

## النموذج الثاني

ما روي من الأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة رؤية حسية، ومن أمثلتها ما روي عن سعيد بن المسيب قال: لقيت أبا هريرة فقال لي: أسأل الله أن يجمع بيننا في سوق الجنة، فقلت أفيها سوق؟ قال: نعم، أخبرني رسول الله على أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم، ويبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فيوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، يجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك، وما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا، قلت: يا رسول الله! هل نرى ربنا؟ قال: نعم، هل تتمارون في رؤية الشمس أو القمر ليلة البدر؟ قلنا: لا، قال: كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم، ولا يبقى في ذلك المجلس رجلٌ إلا حاضره الله تعالى محاضرة، حتى يقول للرجل منهم: يا فلان بن فلانة أتذكر يوم كذا وكذا

<sup>(</sup>١) النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير: (١/ ٢٧٠)

إذ قلت: كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى بسعة مغفري بلغت منزلتك هذه، فبينا هم على ذلك، غشيتهم سحابة من فوقهم، فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط، ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة، فخذوا ما اشتهيتم، فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب، فنحمل منه ما اشتهينا بغير بيع ولا شراء، وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا، فيقبل الرجل من منزلته المرتفعة فيلقى ما هو دونه، وما فيهم دنى فيروعه ما عليه من اللباس، فما ينقضي آخر حديثه حتى يصير عليه ما هو أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يجزن فيها، ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجنا، فيقلن مرحبا وأهلا، لقد جئت وإن لك من الجمال أفضل عما فارقتنا عليه، فنقول: إنا زرنا اليوم ربنا الجبار، ويحق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا)(١)

## هذا الكتاب

يحاول هذا الكتاب جمع ما ورد من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم حول الإيهان بالمعاد، وهو من الأركان الأساسية الكبرى للدين، والذي لا يرتبط بالحقائق العقدية فقط، وإنها له تأثيره الكبير في السلوك والتربية.

وقد رأينا من خلال ما ورد في القرآن الكريم من الآيات المرتبطة بالمعاد، أنها تحوي ـ بسبب مزجها بين المعارف العقدية والقيم السلوكية ـ قيمتين كبيرتين اعتبرنا كل واحدة منها ضابطا من الضوابط الكبرى للأحاديث المقبولة:

أولاهما: أن المعاد مرتبط بالدرجة الأولى بالعدالة الإلهية، ولذلك ينتصر الله تعالى فيه للمظلومين على الظالمين، وينال كل عامل جزاء عمله، حسنا كان أو قبيحا، ولهذا وُضعت الموازين والصراط، وفُرق بين جزاء المؤمنين وغيرهم، بل على أساس ذلك كانت الجنة درجات تتفاوت بحسب أعمال الصالحين، والنار دركات تتفاوت بحسب جرائم المنحرفين.

ثانيهما: أن المعاد مرتبط بالرحمة الإلهية، ولذلك كان المعاد ـ ابتداء من الموت ـ هو المحل الذي يسعد فيه المؤمنون، ويلقون من عظيم العناية الإلهية ما يملؤهم محبة له.

وبناء على هذا؛ فقد قبلنا كل الأحاديث التي تصور بعض مظاهر رحمة الله تعالى بعباده الصالحين إما حال الموت، أو عند البرزخ، أو عند النشر والحشر، أو عند الجزاء، لما لتلك الأحاديث من تأثير تربوي كبير؛ فهي ترغب في الأعمال الصالحة، مثلها ترهب العدالة الإلهية من الانحرافات، وما تعلق بها.